# الإنضاع في التحريف في المنظمة المنظمة

للنالف ملى المستعال مرابي المستعال مرابي عبد اللت بن حرود بن عبد اللت المنطق عدا المرابية عدا مرابية عدا مراب

حقوق الطب وبمحف عظة للمؤلف

# بسيخ هتر (الرجن (الرمنيم

#### « مقدمة الطبعة الثانية »

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن كتاب « الايضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين » قد طبع للمرة الأولى في مطابع مؤسسة النور في مدينة الرياض وذلك في عام ١٣٨٤ هـ وقد نفدت نسخه وكثر الطلب له فلذلك قمت بتصحيحه وتنقيحه واعداده للطبع مرة ثانية. والله المسئول أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ١٤٠٣/٦/٢٨ هـ

المؤلف

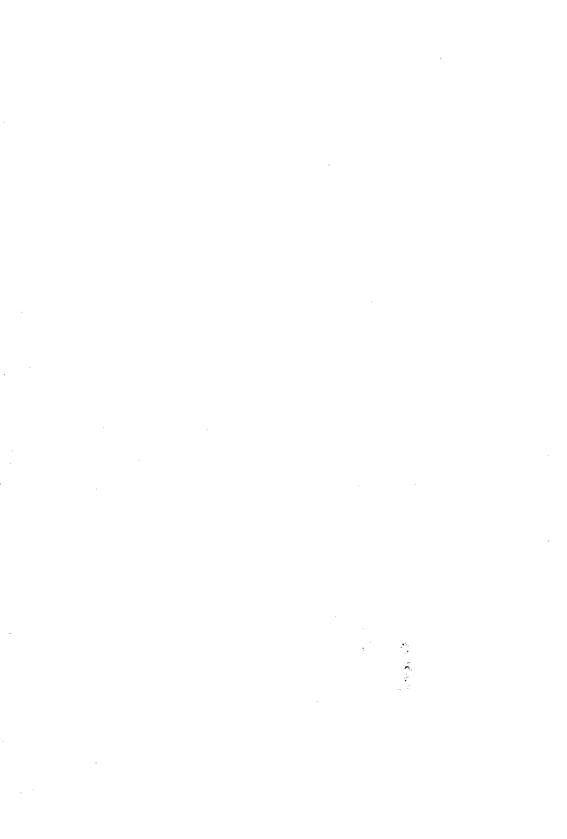

# بسيم هي (الرجن) (الرمنيم

## معت زمت

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فقد اطلعت على هذا المؤلف الجليل الموسوم بـ (الايضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين) تأليف أخينا وصاحبنا الشيخ العلامة (حمود بن عبد الله التويجري) وسمعته بقراءة مؤلفه من أوله إلى آخره فألفيته عظيم الفوائد، كثير الفرائد، قد اشتمل على بيان جملة كبيرة من الأشياء التي شابه فيها الكثير من المسلمين أعداء الله من اليهود والنصاري والمجوس وسائر المشركين معززا بالأدلة الواضحة من الكتاب والسنة، موشحا بالكثير من كلام السلف الصالح وأئمة الاسلام في بيان الحق بدليله وتزييف الباطل وإقامة الحجة عليه، وفي التحقيق اني لا أعلم أنه ألف في منواله مثله مع وضوح العبارة والعناية بالأدلة والعلل المهمة والحكم الشرعية والاضرار الكثيرة الناجمة عن مشابهة المشركين، والاقتداء بهم المفضية إلى نسيان الكثير من السنة وطمس الكثير من اعلام الحق، ولا سيما في هذا العصر الذي قد استحكمت فيه غربة الاسلام وفشت فيه البدع والمنكرات وقل فيه العلم وغلب فيه الجهل وكثر فيه انصار الهوى

وقل فيه اتباع الهدى، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واسأل الله أن ينفع المسلمين بهذا الكتاب العظيم وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يهدي قادتهم وينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل. وأن يضاعف الأجر للمؤلف ويزيده من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكلل جهوده بالصلاح والنجاح، وأن يكثر في المسلمين دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يجعلنا وإياه وسائر إخواننا من هذا الرعيل، إنه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد سيد ولد آدم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.

أملاه الفقير إلى عفو ربه (عبد العزيز بن عبد الله بن باز) نائب رئيس الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة [سابقا] غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولسائر المسلمين آمين.

### بِسْ لِيَسَالُهُ ٱلرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّحْدِمِ

الحمد لله الذي هدى أولياءه إلى صراط مستقيم. ووفقهم لمخالفة أصحاب الجحيم. فضلا منه ونعمة والله ذو الفضل العظيم. أحمده سبحانه على فضله العميم. وأشكره وهو المستحق للحمد والشكر والتعظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخليله المصطفى الكريم. الذي حذر أمته من مشابهة الكفار وأخبر أن هديه مخالف لهديهم الذميم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على الدين القويم. وسلم تسليما كثيرا.

أما بعد: فقد ثبت عن النبي عَلَيْكُم أنه أخبر عن هذه الأمة انها تتبع سنن اليهود والنصارى والمجوس، وأكد ذلك بالقسم عليه تحقيقا لوقوعه والأحاديث في ذلك كثيرة.

الأول \_ منها ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه أنه قال : « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن ».

قال النووي السنن بفتح السين والنون وهو الطريق. وقال ابن حجر العسقلاني بفتح السين للأكثر، وقال ابن التين قرأناه بضمها، وقال

المهلب بالفتح أولى لأنه الذي يستعمل فيه الذراع والشبر وهو الطريق. قال الحافظ ابن حجر وليس اللفظ الأخير ببعيد من ذلك انتهى. قال عياض الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذمه. وكذا قال النووي. قال وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله عَيْسَةُ فقد وقع ما أخبر به. وقال الحافظ ابن حجر قد وقع معظم ما أنذر به عَيْسَةً وسيقع بقية ذلك انتهى.

الحديث الثاني \_ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُم أنه قال : « لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل : يا رسول الله كفارس والروم، فقال : ومن الناس إلا أولئك » رواه البخاري بهذا اللفظ. ورواه ابن ماجه ولفظه « لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذًا ». ورواه الحاكم في مستدركه بنحو رواية ابن ماجه ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ ووافقه الذهبي في تلخيصه.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري الأخذ بفتح الألف وسكون الخاء على الأشهر هو السيرة يقال أخذ فلان بأخذ فلان أي سار بسيرته وما أخذ أخذه أي ما فعل فعله ولا قصد قصده انتهى.

الحديث الثالث \_ عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله عن على قال : « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا من يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إلا هم » رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة واسناده جيد.

الحديث الرابع \_ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الله عنهما عن النبي عليه الله قال : « لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه » رواه محمد بن نصر المروزي والبزار بأسانيد جيدة والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

الحديث الخامس \_ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله على : « ليأتين على أمتي ما أتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك » رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وقد رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة بنحوه مختصراً وإسناده حسن.

الحديث السادس \_ عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: «لتسلكن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل ولتأخذن مثل مأخذهم إن شبرا فشبر وإن ذراعا فذراع وإن باعا فباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه » رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة وأبو بكر الآجري في كتاب الشريعة.

الحديث السابع — عن شداد بن أوس رضي الله عنهما عن رسول الله على ال

الحديث الثامن \_ عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن يرواه عليه قال : « والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم ». رواه

الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ولفظه « إنكم ستركبون سنن من كان قبلكم». ورواه محمد ابن نصر المروزي في كتاب السنة بنحوه وأسانيده كلها جيدة.

الحديث التاسع \_ عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُم قال : « لاتترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيه ». رواه الطبراني.

الحديث العاشر \_ عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : « لتتبعن أمر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئكم » رواه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة بهذا اللفظ. ورواه الحاكم في مستدركه ولفظه « لتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئكم » قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه، وهذا الأثر له حكم المرفوع لأنه إخبار عن أمر غيبي فلا يقال إلا عن توقيف. وقد قال الله تعالى (كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون).

وروى ابن جريج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال : « لتأخذن كما اخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع حتى لو أن أحداً من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه » قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرءوا إن شئتم (كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة) الآية. قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس والروم ؟ قال : « فهل الناس إلا

هم » وروى ابن جريج أيضا عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (كالذين من قبلكم) الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما « ما أشبه الليلة بالبارحة. (كالذين من قبلكم) هؤلاء بنو اسرائيل شبهنا بهم » لا اعلم إلا انه قال « والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه ». وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة باسناد جيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « لم يكن في بني اسرائيل شيء إلا كائن فيكم ».

وذكر البغوي في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال « انتم أشبه الأمم ببني اسرائيل سمتا وهديا تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة غير اني لا أدري أتعبدون العجل أم لا ». وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال « ان أشبه الناس سمتا وهيئة ببني اسرائيل انتم تتبعون آثارهم حذو القذة بالقذة لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله ». وروى محمد بن نصر أيضًا عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال « أنتم أشبه الناس ببني اسرائيل والله لا تدعون شيئا عملوه إلا عملتموه، ولا كان فيهم شيء إلا سيكون فيكم مثله » فقال رجل أيكون فينا مثل قوم لوط ؟ فقال « نعم. ممن أسلم وعرف نسبه ». وروى محمد ابن نصر أيضا عن عبادة بن الصامت رضي ولله عنه أنه قال « والله ما من شيء كان ممن قبلكم إلا سيكون فيكم ».

وروى محمد بن نصر أيضًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال « لتركبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها » وروى محمد بن نصر أيضًا عن همام بن الحارث قال : كنا عند حذيفة رضي الله عنه فذكروا (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) فقال رجل من القوم إنما

هذا في بني إسرائيل فقال حذيفة رضي الله عنه « نعم الاخوة لكم بنو اسرائيل ان كان لكم الحلو ولهم المر كلا والذي نفسي بيده حتى تحذى السنة بالسنة حذو القذة بالقذة ».

#### فصــل

وقد وقع ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه من اتباع أمته لسنن أعداء الله تعالى حذو القذة بالقذة، ولا سيما في زماننا هذا فإنه لم يبق شيء مما يفعله اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من أعداء الله تعالى إلا ويفعل مثله في كثير من الأقطار الاسلامية. وقد تضمن اخباره عَيْنِهُ بذلك تحذير المؤمنين عن سلوك مسالك العصاة المتشبهين بأعداء الله تعالى فإن من تشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم.

لما روى البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال « من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة ».

قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وان كان الأول ظاهر لفظه، فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية لأنه لو لم يكن مؤثراً في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضي إذ المباح لا يعاقب عليه وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض. لان ابعاض ما ذكره تقتضي الذم مفردا انتهى.

ويشهد لما قاله عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قول الله تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) الآية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله وازواجهم قال أشباههم. وكذا قال ابن عباس والنعمان بن بشير رضي الله عنهم يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم.

وقال قتادة والكلبي كل من عمل مثل عملهم.

وقال الراغب الأصفهاني أي أقرانهم المقتدين بهم في أفعالهم. وقال الله تعالى (وإذا النفوس زوجت) قال ابن كثير أي جمع كل

شكل إلى نظيره.

وروى ابن أبي حاتم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله عنهما قال النفوس زوجت) قال « الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله ».

وروى ابن أبي حاتم أيضًا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقرأ (وإذا النفوس زوجت) فقال « تزوجها ان تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم ».

وفي رواية قال « هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار » وقال مجاهد (وإذا النفوس زوجت) قال الامثال من الناس جمع بينهم. قال ابن كثير وكذا قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة. واختاره ابن جرير وهو الصحيح.

#### فصل

وقد جاء عن النبي عَلَيْكُ أنه كان يتعوذ من بلوغ الزمان الذي يتشبه فيه المسلمون بالأعاجم ويعوذ أصحابه من بلوغه.

ففي المسند من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال « اللهم لا يدركني زمان أو لا تدركوا زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب ».

وفي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه قال « اللهم لا يدركني زمان أو لا أدرك زمان قوم لا يتبعون العليم ولا يستحيون من الحليم قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب ». قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

قال المناوي في شرح الجامع الصغير قلوبهم قلوب الأعاجم أي بعيدة من الخلاق مملوءة من الرياء والنفاق. وألسنتهم ألسنة العرب متشدقون متفصحون متفيهقون يتلونون في المذاهب ويروغون كالثعالب.

قال الأحنف لأن ابتلى بألف جموح لجوج أحب إلي من أن ابتلى بمتلون. قال والمعنى اللهم لا تحيني ولا أصحابي إلى زمن يكون فيه ذلك انتهى. وهذان الحديثان مطابقان لحال الأكثرين في زماننا فإنهم لا يتبعون العليم ولا يستحيون من الحليم. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ويطيعون المغوين ويعصون المرشدين. وليس معهم من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ما يحملهم على الحياء ويمنعهم من تعاطي ما يدنس ويشين عند ذوي الأحلام والنهى.

وإنما شبه قلوبهم بقلوب الأعاجم لقلة فقههم في الدين وانحرافهم عن المروءات العربية وتخلقهم بأخلاق الأعاجم من طوائف الافرنج وغيرهم من أعداء الله تعالى وشدة ميلهم إلى مشابهتهم في الزي الظاهر واتباع سننهم حذو القذة بالقذة.

والمشابهة في الظاهر إنما تنشأ من تقارب القلوب وتشابهها. قال الله تعالى (كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم) الآية.

وقد عظمت البلوى بداء المشابهة في زماننا وعمت جميع الأقطار الاسلامية ولم ينج منها إلا القليل من الناس. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

#### فصسل

وقد كان هدي رسول الله عَيْقِيلُهُ مخالفا لهدي المشركين كما في مستدرك الحاكم من حديث ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله عَيْقِيلُهُ قال «هدينا مخالف لهديهم » يعني المشركين.

قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.

وقد رواه الشافعي في مسنده من حديث ابن جريج عن محمد ابن قيس بن مخرمة مرسلا. ولفظه «هدينا مخالف لهدي أهل الأوثان والشرك »

وقد ثبت عن النبي عَلَيْكُ من عدة أوجه أنه كان يأمر بمخالفة أعداء الله تعالى وينهى عن التشبه بهم.

فمن ذلك ما في الصحيحين ومسند الامام أحمد وجامع الترمذي وسنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله عليك «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب».

ومنها ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليلية « جزوا الشوارب وارخوا اللحي خالفوا المجوس ».

ومنها ما في الصحيحين والمسند والسنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه « ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم » هذا لفظهم سوى الترمذي ولفظ الترمذي (غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود) ثم قال حديث حسن صحيح، وفي لفظ للامام أحمد « غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى » وأخرجه ابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ، وفي رواية للنسائي « ان اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوا عليهم فاصبغوا ».

ومنها ما رواه الامام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج رسول الله على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال « يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يتزرون فقال تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب ».

ومنها ما رواه أبو داود والحاكم والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنهما قال رسول الله عليه « خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم » قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه. وقد رواه الطبراني في الكبير ولفظه « صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود ».

ومنها ما رواه الامام أحمد ومسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله علي ثوبين معصفرين فقال « ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها » وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس « إياكم والتنعم

وزي أهل الشرك » ورواه الإمام أحمد في مسنده باسناد صحيح ولفظه « ذروا التنعم وزي العجم » ورواه أيضا في كتاب الزهد باسناد صحيح ولفظه « إياكم وزي الأعاجم ونعيمها ».

قال ابن عقيل رحمه الله تعالى النهي عن التشبه بالعجم للتحريم.

وقال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى التشبه بالكفار منهي عنه بالاجماع. وقال أيضًا إذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا ودخل في ذلك ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الاسلام وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم.

#### فصسل

وقد ورد التغليط في التشبه بأعداء الله تعالى كما في المسند وسنن أبي داود وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وسول الله عنهم « من تشبه بقوم فهو منهم » صححه ابن حيان.

وقال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى اسناده جيد. وقال ابن حجر العسقلاني اسناده حسن. قال شيخ الاسلام وقد احتج الامام أحمد وغيره بهذا الحديث. قال وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله (ومن يتولهم منكم فإنه منهم). وقال الشيخ أيضًا في موضع آخر

قوله عَلَيْكُ (من تشبه بقوم فهو منهم) موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقًا انتهى.

قال ابن مفلح في قوله ليس منا. هذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم انتهى.

وروى الامام أحمد في كتاب الزهد عن عقيل بن مدرك السلمي قال أوحى الله إلى نبي من أنبياء اسرائيل قل لقومك لا يأكلوا طعام أعدائي ولا يشربوا شراب أعدائي ولا يتشكلوا شكل أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. وروى أبو نعيم في الحلية عن مالك بن دينار قال أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك لا تدخلوا مداخل أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تركبوا مراكب أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. وروى الخلال عن حذيفة رضي الله عنه أنه أتى بيتا فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وتقدم ما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال : من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليلية قال « أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرى؟ بغير حق ليهريق دمه ».

قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أخبر عَلَيْكُم ان أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما

في الدنيا فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان، نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل. فاما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية، واما المتعلق بمحل العمل فالالحاد في الحرم لأن أعظم محال العمل هو الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني \_ إلى أن قال \_ والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الاسلام سنة جاهلية فكل من أراد في الاسلام ان يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في هذا الحديث. والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فان السنة هي العادة وهي الطريق التي تتكرر لتتسع لأنواع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة قال تعالى (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض). وقال النبي عَلَيْكُ « لتتبعن سنن من كان قبلكم » والاتباع هو الاقتفاء والاستنان، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء كان من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم انتهى.

وقال أيضا في الكلام على قول النبي عَلِيْكُ « من تشبه بقوم فهو منهم » قد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم ابعاض ذلك. وقد يحمل على انه صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان كفرًا أو معصية أو شعارا للكفر أو للمعصية كان حكمه كذلك، وبكل حال فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبها. والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل انهم فعلوه وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل ماخوذًا عن ذلك الغير. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضًا ولم يأخذه

أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر. لكن قد ينهي عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة كما أمر بصبغ اللحي واعفائها واحفاء الشوارب، مع أن قوله عَلِي « غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود » دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْكُ انه نهي عن التشبه بالأعاجم وقال من تشبه بقوم فهو منهم. ذكره القاضي أبو يعلى. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. قال محمد بن حرب سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة وقال ان كان للكنيف والوضوء فلا بأس، واكره الصرار قال وهو من زي الأعاجم. وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك الهند ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة.

وقال الشيخ رحمه الله تعالى أيضًا: قد بعث الله عبده ورسوله محمدا عَلَيْكُ بالحكمة التي هي سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة ان شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين وأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور:

منها ان المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم واللابس

#### ا نظر ص۱۳۰۱

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم في ذم الاشتراكية ان رسول الله عَيِّلِيَّة قال « ان كل مسلم أخ المسلم المسلمون اخوة ».

وتقدم أيضًا حديث حبيب بن خراش العصري وفيه المسلمون اخوة.

وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على الله عنه الله عنه عن النبي على الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

وفي الصحيحين أيضًا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله عليه « ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى ».

وفي رواية لأحمد ومسلم « المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله » والأحاديث في عقد الأخوة بين المسلمين كثيرة وليس هذا موضع ذكرها.

واذا علم هذا فالدعاء الى القومية العربية غايته افساد ذات البين بين المسلمين من العرب وغير العرب. وفساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق الدين كما في الحديث الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله عرفي الا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة » قالوا بلى قال « صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة » رواه الامام أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد

وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الاسلام. والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافا وان بعد المكان والزمان فهذا أيضا أمر محسوس. قال والمشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة انتهى.

وما ذكره رحمه الله تعالى من نتائج التشبه بأعداء الله تعالى وثمراته السيئة كله واقع في زماننا، ولا سيما مواصلة أعداء الله تعالى ومؤاخاتهم وموالاتهم وموادتهم ومحبتهم والاختلاط التام بهم في بعض الأقطار بحيث قد ارتفع فيها التمييز ظاهرا بين المسلم والكافر فلا يعرف هذا من هذا إلا من كان يعرفهم بأعيانهم. وقد قادت هذه الموافقة والمشابهة كثيرا من الناس إلى النفاق وكثيرا منهم إلى الردة والخروج من دين الاسلام عياذا بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه.

#### فصسل

ولما كان التشبه بأعداء الله تعالى واتباع سننهم والأخذ بأخذهم من أعظم العوامل في هدم الاسلام ومحو السنن النبوية واطراح المناهج السلفية والمروآت والشيم العربية والاعتياض عن ذلك كله بادناس المدنية الافرنجية. أحببت أن أنبه ههنا على أنواع من المشابهة فشت في زماننا وكثر الواقعون فيها وقل المنكرون لها. وكثير مما أذكره قد وقع من أزمان

طويلة وما زال شره يزداد على ممر الأوقات حتى عاد الماضي منه شبه لا شيء بالنسبة إلى ما تم في هذه الأزمان.

وبعض ما أذكره لم يقع إلا في هذه الأزمان.

والقصد من ذلك النصيحة للمسلمين وبيان ما خفي على أكثرهم من أنواع المشابهة وتحذيرهم من شؤم التشبه بأعداء الله تعالى وسوء عاقبته.

والله المستول أن يوفقنا جميعا لاتباع هدي رسول الله عَيْضَة وأن يجنبنا هدي المشركين وأشباههم إنه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير.

النوع الأول من المشابهة وهو من أقبحها وأسوأها عاقبة ما ابتلى به الأكثرون من الغلو في القبور وبناء القباب عليها واتخاذ المساجد والسرج عليها وتعظيمها وتعظيم غيرها من الأشجار والأحجار وغيرها بما نهى عنه الشرع المطهر حتى آل الأمر بكثير منها إلى أن اتخذت أوثانا تعبد من دون الله ويفعل عندها من أنواع الشرك مثل ما كان المشركون الأولون يفعلونه عند اللات والعزى ومناة وغيرهن من الطواغي بل أعظم كثد .

وقد وردت أحاديث كثيرة أخبر فيها رسول الله عَيْضَة ان اتخاذ القبور مساجد من فعل اليهود والنصارى ولعنهم على ذلك وأخبر أنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة وحذر امته ونهاهم أن يفعلوا كفعلهم فيلحقهم من غضب الله ولعنته ولعنة رسوله عَيْضَة مثل ما لحق أولئك وهذا من كمال نصحه لأمته وشدة شفقته عليهم صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين.

فمنها ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله عَيْنِيلَةً في مرضه الذي لم يقم منه « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » قالت فلولا ذاك ابرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً.

ومنها ما في الصحيحين أيضًا عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا لما نزل برسول الله على طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا.

ومنها ما في الصحيحين أيضًا عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي عَلِيلِيةٍ فقال « إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ».

ومنها ما في المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عنه يقول « ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد ». وقد اخرج البخاري بعض هذا الحديث في صحيحه.

ومنها ما في المسند أيضًا عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال آخر ما تكلم به النبي عَلِيْكُ « اخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »

ومنها ما في صحيح مسلم عن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي عَيْسَةً قبل أن يموت بخمس وهو يقول: « إني ابرأ إلى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك ».

ومنها ما في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُم أنه قال « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ».

ومنها ما في موطأ مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله عَلَيْكُ قال « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ».

ومنها ما في المسند والسنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « لعن رسول الله عليها المساجد والسرج » قال الترمذي حديث حسن وصححه ابن حبان. وقد رواه الحاكم في مستدركه وقال هو حديث متداول فيما بين الأئمة.

وقد قابل القبوريون هذه الأحاديث الصحيحة بالتصامم والتعامي

عنها والعمل بخلافها محادة منهم لله ولرسوله عَلِيْكُ واتباعا لسنن اليهود والنصارى.

وما زال الشيطان يعظم عندهم أمر القبور ويزين لهم الغلو في أصحابها ويأمرهم بالتوسل بهم إلى الله في قضاء الحاجات وتفريح الكربات واغاثة اللهفات ويوحي إليهم أنهم ينفعون ويضرون ويقربون عابديهم الى الله زلفى ويشفعون لهم عنده حتى تمكنت وساوس الشيطان ووحيه وتزيينه من قلوبهم ورسخت فيها فصار افتتانهم بالقبور أعظم من افتتان اليهود والنصارى بقبور الأنبياء والصالحين. وما تركوا شيئا مما نهى عنه الرسول عيالة وحذر من فعله ولعن فاعله إلا وقد ارتكبوه وشاقوا الله ورسوله. فإنه عيالة نهاهم ان يتخذوا القبور مساجد كما اتخذها اليهود والنصارى فعاندوه وبنوا عليها المساجد وسموها مشاهد ثم آل الأمر بكثير منهم إلى أن شرعوا للقبور حَجاً ووضعوا لذلك مناسك وكسوا القبور كما تكسى الكعبة وجعلوا حول بعض الضرائح المعظمة عندهم مطافا يطوفون فيه على القبر كما يطوف المسلمون بالكعبة وسموا ذلك المطاف حرما فيه على القبر كما يطوف المسلمون بالكعبة وسموا ذلك المطاف حرما يريدون أن يضاهئوا بأوثانهم البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وحرمًا

وقد حدثني غير واحد ممن رآهم يطوفون بالقبور ويتضرعون إلى أصحابها ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات. فما أشبه هؤلاء الضلال بالذين قال الله تعالى فيهم (ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد).

وكذلك قد نهى رسول الله عَلَيْكُ عن تجصيص القبور والبناء عليها والكتابة عليها، كما في صحيح مسلم ومسند الامام أحمد والسنن عن جابر رضي الله عنه قال « نهى رسول الله عَلَيْكُ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه » زاد الترمذي « وان يكتب عليها » وقال هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية لأبي داود والنسائي أو يزاد عليه أو يكتب عليه.

ورواه ابن ماجه مختصرًا ولفظه قال « نهى رسول الله عَلَيْتُهُ أَن يَكْتَبُ عَلَيْ عَلَيْتُهُ أَن يَكْتَبُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْتُهُ أَن يَكْتَبُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْتُهُ أَن يَكْتَبُ عَلَيْ القبر شيء ».

ورواه الحاكم في مستدركه ولفظه قال « نهى رسول الله عَلَيْكُم أن يبنى على القبر أو يجصص أو يقعد عليه ونهى أن يكتب عليه » قال الحاكم على شرط مسلم وقد خرج بإسناده غير الكتابة فإنها لفظة صحيحة غريبة. وقال الذهبي في تلخيصه على شرط مسلم وخرج منه.

وفي رواية للحاكم « نهى رسول الله عَيْنَا عن تجصيص القبور والكتاب فيها والبناء عليها والجلوس عليها » صححه الحاكم ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عَلِيْتُهُ « نهى أن يبنى على القبر ».

وقد خالف القبوريون هذه الأحاديث جملة وارتكبوا ما نهاهم النبي عليها عنه من البناء على القبور والزيادة عليها وتجصيصها والكتابة عليها حتى لقد ذكر لنا عن بعض الأوثان انه قد كتبت عليه الكتابات بماء الذهب. وذكر عن بعضها انه كتب عليه بماء الذهب قول الله تعالى (وانك لعلى خلق عظيم). فجعلوه ندا لله تعالى بالعبادة والتعظيم. وجعلوه

ندا للرسول عَلِيْكُ بوصفه بما وصف الله به رسوله عَلِيْكُ في كتابه وهذا غاية المحادة لله ولرسوله عَلِيْكُ.

وكذلك قد نهى رسول الله عَلَيْكُم عن اتخاذ السرج على القبور ولعن من اسرجها فأبى القبوريون إلا أن يغالوا في اسراجها.

وكذلك قد لعن رسول الله عَلَيْكُم زائرات القبور من النساء فأبين إلا أن يزاحمن الرجال في زيارتها وأن يسافرن إلى زيارة الأوثان وحجها من الأماكن البعيدة والقريبة ويطفن حولها تضطرب ألياتهن كاسيات عاريات متبرجات يفتن الحي ويؤذين الميت.

وكثير من المنتسبين إلى الاسلام يضعون الخوص على القبور. وبعضهم وبعضهم يضع عليها الأزهار الحسنة تحية للموتى كما يزعمون. وبعضهم يضع عليها الأزهار الصناعية. وبعضهم يضع عليها الرياحين. وبعضهم يصب عليها ماء الورد وأنواع الطيب. وكل هذه الأفعال الذميمة من التقاليد الافرنجية. ومن تشبه بقوم فهو منهم.

#### فصــل

النوع الثاني: من المشابهة وهو من أعظمها شرًا وأسوأها عاقبة ما ابتلي به كثيرون من اطراح الاحكام الشرعية والاعتياض عنها بحكم الطاغوت من القوانين والنظامات الافرنجية أو الشبيهة بالافرنجية المخالف كل منها للشريعة المحمدية. وقد قال الله تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون). وقال تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب أليم).

وقد انحرف عن الدين بسبب هذه المشابهة فئام من الناس فمستقل من الانحراف ومستكثر. وآل الأمر بكثير منهم إلى الردة والخروج من دين الاسلام بالكلية فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

والتحاكم الى غير الشريعة المجمدية من الضلال البعيد والنفاق الأكبر قال الله تعالى (ألم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا).

ثم نفى تبارك وتعالى الايمان عمن لم يحكم الرسول عَيْضَة عند التنازع ويرض بحكمه ويطمئن إليه قلبه ولا يبقى لديه شك انما حكم به هو الحق الذي يجب المصير إليه فيذعن لذلك وينقاد له ظاهرا وباطنا. وأقسم سبحانه وتعالى على هذا النفي بنفسه الكريمة المقدسة فقال تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما).

وما أكثر المعرضين عن احكام الشريعة المحمدية من أهل زماننا ولا سيما أهل الأمصار الذين غلبت عليهم الحرية الافرنجية. وهان لديهم ما أنزل الله على رسوله محمد عليه من الكتاب والحكمة فاعتاضوا عن التحاكم إليهما بالتحاكم إلى القوانين والسياسات والنظامات التي ما أنزل الله بها من سلطان وإنما هي متلقاة عن الدول الكافرة بالله ورسوله أو ممن يتشبه بهم ويحذو حذوهم من الطواغيت الذين ينتسبون إلى الاسلام وهم عنه بمعزل.

وأقبح من فعل المنافقين ما يذكر عن بعض أهل زماننا أنهم قالوا ان العمل بالشريعة المحمدية يؤخرهم عن اللحاق بأمم الافرنج واضرابهم من أعداء الله تعالى. وهذه ردة صريحة والله المسئول ان يقيض لاهلها ولكل من لم يرض بأحكام الشريعة المحمدية من يعاملهم معاملة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لاخوانهم من قبل.

#### فصل

ومن اطراح الأحكام الشرعية ما يفعله كثير من المنتسبين إلى الاسلام من ابدال الحدود والتعزيرات بالحبس موافقة للافرنج وأشباههم من أعداء الله تعالى وهذا مصداق ما في حديث أبي امامة رضي الله عنه ان رسول الله عليه قال « لتنتقضن عرى الاسلام عروة عروة وكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة » رواه الامام أحمد وابنه عبد الله وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه.

#### فصــل

النوع الثالث: من المشابهة وهو من أشنعها وأسوأها عاقبة ما ابتلي به بعض المنتسبين إلى الاسلام من تقليد الشيوعيين في ظلم الأغنياء وأخذ أموالهم قهرا بغير حق بدعوى الاشتراك بين الأغنياء والفقراء في المال. وهذا المذهب الخبيث مأخوذ عن المزدكية من المجوس وأول من أحدثه زرادشت ثم أظهر ذلك مزدك في أيام قباذ ودعا الناس إليه.

وقد ذكر الحافظ أبو الفرج بن الجوزي عن يحيى بن بشر ابن عمير النهاوندي أنه قال كان أول ملوك المجوس كومرث فجاءهم بدينهم

ثم تتابع مدعو النبوة فيهم حتى اشتهر بها زرادشت وكان مما سنه زرادشت عبادة النار والصلاة إلى الشمس، وكانوا يستحلون فروج الامهات وقالوا الابن أحرى بتسكين شهوة أمه. وإذا مات الزوج فابنه أولى بالمرأة فإن لم يكن له ابن اكتري رجل من مال الميت ويجيزون للرجل أن يتزوج بمائة وألف. وأظهر هذا الأمر مزدك في أيام قباذ وأباح النساء لكل من شاء ونكح نساء قباذ لتقتدي به العامة فيفعلون في النساء مثله فلما بلغ إلى أم انوشروان قال لقباذ اخرجها إلى فإنك إن منعتني شهوتي لم يتم إيمانك فهم بإخراجها فجعل أنوشروان يبكي بين يدي مزدك ويقبل رجله بين يدي أبيه قباذ ويسأله أن يهب له أمه فقال قباذ لمزدك ألست تزعم أن المؤمن لا ينبغي أن يرد عن شهوته قال بلى قال فلم ترد أنوشروان عن شهوته قال قد ينبغي أن يرد عن شهوته قال بلى قال الميتة فلما ولي أنوشروان أفني المزدكية.

وقال القرماني في تاريخه (أخبار الدول وآثار الأول) في الكلام على ملوك الفرس من الساسانية الذين من جملتهم قباذ. قال وكان قباذ ضعيفا مهينا في ملكه وفي أيامه ظهر مزدق الزنديق وإليه تضاف المزدقية فادعى النبوة وأمر الناس بالتساوي في الأموال وأن يشتركوا في النساء لأنهم اخوة لأب وأم آدم وحواء ودخل قباذ في دينه فشق ذلك على الناس وعظم عليهم واجمعوا على خلع قباذ. وانضم إلى مزدق جماعة وقالوا نحن نقاسم الناس ونرد على الفقراء حقوقهم من الأغنياء فكانوا يدخلون على الرجل في بيته فيغلبونه على أمواله ونسائه. فوثب رجل من الأشراف يعرف بابن ساجور في جماعة من أصحابه على مزدق فقتله فلم تبق ناحية إلا خرج منها خارج فخلعوا قباذ وولوا مكانه أخاه جاماسب بن فيروز ولحق قباذ في المهاطلة فأنجدوه وانتصر على أخيه جاماسب وحبسه واستمر قباذ في

الملك حتى قتل في يد العرب بمدينة الري وكان ملكه إلى أن هلك ثلاثا وأربعين سنة. ثم ملك بعده ابنه أنوشروان ولما تولى الملك كان صغيرا فلما استقل بالملك وجلس على السرير قال لخواصه اني عاهدت الله إن صار الملك إلى أن أعيد آل المنذر إلى الحيرة ثانيا وأن أقتل طائفة المزدقية الذين أفسدوا في أموال الناس ونسائهم، وكان مزدقي قائما إلى جانب السرير فقال هل تقتل الناس جميعا هذا فساد في الأرض والله قد ولاك لتصلح لا لتفسد. فقال له أنوشروان يا ابن الخبيثة أتذكر وقد سألت أبي قباذ أن يأذن لك في المبيت عند أمي فأمر لك فمضيت نحو حجرتها فلحقت بك وقبلت رجلك وما زال نتن جواربك في أنفى منذ ذلك اليوم إلى الآن وسألتك حتى وهبتها لي ورجعت فقال نعم فأمر بقتله فقتل بين يديه وأخرج واحرقت جثته وأمر بقتل أتباعه فقتل منهم خلقًا كثيرًا وأثبت ملة المجوسية القديمة وكتب بذلك إلى أصحاب الولايات وقوى جنده بالاسلحة والكراع وعمر البلاد وقسم أموال الزنادقة على الفقراء ورد الأموال التي لها أصحاب إلى أصحابها وأجرى الأرزاق للضعيفات اللاتي مات عنهن أزواجهن وأمر أن يزوجن من مال كسرى وكذلك فعل بالبنات اللاتي لم يوجد لهن أب وأما البنون الذين لم يوجد لهم أب فأضافهم إلى مماليكه ورد المنذر إلى الحيرة وطرد الحارث عنها وكان الحارث مزدقيًا انتهى.

وقد ذكر ابن جرير في تاريخه عن المزدكية نحو ما ذكره القرماني. فذكر انهم قالوا ان الله انما جعل الأرزاق في الأرض ليقسمها العباد بينهم بالتآسي ولكن الناس تظالموا فيها. وزعموا انهم يأخذون للفقراء من الأغنياء

ويردون من المكثرين على المقلين وان من كان عنده فضل من الأموال

والنساء والامتعة فليس هو أولى به من غيره فافترص السفلة ذلك واغتنموه وكاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم فابتلي الناس بهم وقوي أمرهم حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله لا يستطيع الامتناع منهم وحملوا قباذ على تزيين ذلك وتوعدوه بخلعه فلم يلبثوا إلا قليلا حتى صاروا لا يعرف الرجل منهم ولده ولا المولود أباه ولا يملك الرجل شيئا مما يتسع به وصيروا قباذ في مكان لا يصل إليه أحد سواهم وجعلوا أخا له يقال له جاماسب مكانه وقالوا لقباذ انك قد أثمت فيما عملت به فيما مضى وليس يطهرك من ذلك إلا إباحة نسائك وأرادوه أن يدفع إليهم نفسه ويجعلوه قربانا للنار فلما رأى ذلك زرمهر بن سوخرا خرج بمن شايعه من الأشراف باذلا نفسه فقتل من المزدكية ناسًا كثيرًا وأعاد قباذ إلى ملكه وطرح أخاه جاماسب ثم لم تزل المزدكية بعد ذلك يحرشون قباذ على زرمهر حتى قتله ولم يزل قباذ من خيار ملوكهم حتى عمله مزدك على ما حمله عليه فانتثرت الأطراف وفسدت الثغور.

وذكر ابن جرير أيضا أن كسرى أنوشروان كتب إلى رعيته كتابا يحذرهم فيه مما دعا إليه مزدك ويذكر أنها ملة رجل منافق من أهل فسا يقال له زرادشت بن خركان ابتدعها في المجوسية فتابعه الناس على بدعته تلك وفاق أمره فيها. قال كسرى وكان ممن دعا العامة اليها رجل من أهل مذرية يقال له مزدق بن بامدا وكان مما أمر به الناس وزينه لهم وحثهم عليه التآسي في أموالهم وأهليهم وذكر ان ذلك من البر الذي يرضاه الله ويثيب عليه أحسن الثواب وانه لو لم يكن الذي أمرهم به وحثهم عليه من الدين كان مكرمة في الفعال ورضا في التفاوض فحض بذلك السفلة على العلية واختلط له أجناس اللؤماء بعناصر الكرماء وسهل بذلك السفلة على العلية واختلط له أجناس اللؤماء بعناصر الكرماء وسهل

السبيل للغصبة الى الغصب وللظلمة إلى الظلم وللعهار إلى قضاء نهمتهم والوصول الى الكرائم اللاتي لم يكونوا يطمعون فيهن وشمل الناس بلاء عظيم لم يكن لهم عهد بمثله فنهى الناس كسرى عن السيرة بشيء مما ابتدع زرادشت بن خركان ومزدق بن بامدا وأبطل بدعتهما وقتل بشرًا كثيرًا ثبتوا عليها ولم ينتهوا عما نهاهم عنه منها.

وذكر ابن جرير أيضًا انه لما عقد التاج على رأس كسرى دخل عليه العظماء والأشراف فاجتهدوا في الدعاء له فلما قضوا مقالتهم قام خطيبا فبدأ بذكر نعم الله على خلقه وتوكله بتدبير أمورهم وتقدير الأقوات والمعايش لهم ولم يدع شيئا إلا ذكره في خطبته ثم اعلم الناس ما ابتلوا به من ضياع أمورهم وانمحاء دينهم وفساد حالهم في أولادهم ومعايشهم وأعلمهم انه ناظر فيما يصلح ذلك ويحسمه وحث الناس على معاونته ثم أمر برؤوس المزدكية فضربت أعناقهم وقسمت أموالهم في أهل الحاجة وقتل جماعة كثيرة ممن كان دخل على الناس في أموالهم ورد الأموال إلى أهلها وأمر بكل مولود اختلف فيه ان يلحق بمن هو منهم إذا لم يعرف أبوه وان يعطى نصيبا من مال الرجل الذي يسند إليه إذا قبله الرجل وبكل امرأة غلبت على نفسها أن يؤخذ الغالب لها حتى يغرم لها مهرها ويرضي أهلها ثم تخير المرأة بين الاقامة عنده وبين التزويج من غيره إلا ان يكون لها زوج أول فترد إليه وأمر بكل من كان أضر برجل في ماله أو ركب أحدا بمظلمة أن يؤخذ منه الحق ثم يعاقب الظالم بعد ذلك بقدر جرمه وأمر بعيال ذوي الأحساب الذين مات قيمهم فأنكح بناتهم الأكفاء وجعل جهازهن من بيت المال وانكح شبابهم من بيوتات الأشراف وساق عنهم وأغناهم وأمرهم بملازمة بابه ليستعان بهم في أعماله وخير نساء والده بين

أن يقمن مع نساءه فيواسين ويصرن في الأجر الى أمثالهن أو يبتغي لهن اكفاءهن من البعولة انتهى.

وقال الشهرستاني في الملل والنحل كان مزدق ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال ولما كان أكثر ذلك انما يقع بسبب النساء والأموال أحل النساء وأباح الأموال وجعل الناس شريكة فيها كاشتراكهم في الماء والكلأ والنار انتهى.

ومما ذكرنا يعلم أصل الاشتراكية الخبيثة وانها موروثة عن زرادشت ومزدك واتباعهما من زنادقة المجوس وفجرتهم. ويعلم أيضا رجحان عقل كسرى أنوشروان وعقول اتباعه من الأعاجم الكفار على عقول طغاة الاشتراكيين في زماننا مع كونهم ينتسبون إلى الاسلام وإلى العربية وهم بعيدون كل البعد عنهما. فكسرى مع كفره اعقل واعدل واحسن سياسة ونظرا للرعية من طغاة الاشتراكيين.

ويعلم أيضا ما تشتمل عليه الاشتراكية من الفوضى والظلم العظيم والفساد العريض.

ويعلم أيضا مخالفة هذا المذهب الخبيث للشريعة المحمدية ولجميع شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وقد زعم بعض طغاة الاشتراكيين وزنادقتهم ان الاشتراكية من دين الاسلام فجنوا بهذه الدعوى جنايتين عظيمتين.

إحداهما على الاسلام حيث افتروا عليه إثما عظيما وألصقوا به الظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله محرما بين عباده كما في الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عليلة فيما يروي عن

الله تبارك وتعالى أنه قال « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » رواه مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود الطيالسي في مسنده. وقد قال الله تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولو لا كلمة الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم) الآية. وقال تعالى (ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم).

وقد اتفقت الشرائع السماوية على تحريم الظلم وأجمع المسلمون على ذلك. والنصوص من الكتاب والسنة على تحريم الظلم وأخذ الأموال بغير حق كثيرة جدا وسأذكر طرفًا منها قريبا إن شاء الله تعالى.

والقول بأن الاشتراكية من دين الاسلام قول معلوم البطلان بالضرورة من الدين وهو كفر لاشك فيه لأن القائل بذلك قد شرع من الدين ما لم يأذن به الله واستحل ما هو محرم بالنص والاجماع. ومن شرع دينا لم يأذن به الله فهو طاغوت. ومن استحل محرما مجمعا على تحريمه فقد كفر.

الجناية الثانية على الأغنياء بأخذ أموالهم بغير حق وقد قال الله تعالى (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون). وقال تعالى (انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم). وقال تعالى (وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما). وقال تعالى (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء) وقال تعالى (ألا لعنة الله على الظالمين).

وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ رسول الله عليه (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة) الآية.

وقد ثبت عن النبي عَلَيْكُم أنه قال « الظلم ظلمات يوم القيامة » رواه الامام أحمد والشيخان والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه الامام أحمد ومسلم والبخاري في الأدب المفرد من حديث جابر رضي الله عنه. ورواه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي في تلخيصه.

ورواه الامام أحمد وأبو داود الطيالسي والحاكم من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما. ورواه الطبراني من حديث الهرماس بن زياد.

وفي مستدرك الحاكم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال وسول الله عليه الله عنهما قال الحاكم على النار ». قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

وروى أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال والله عليه عنهما قال والله عليه الله عليه النار ».

وروى الطبراني في الأوسط والصغير عن على رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكُم « يقول الله اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرًا غيري ».

وروى أبو الشيخ ابن حيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله عَيْلِيّلُهُ « قال الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم

في عاجله وآجله ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل ».

وروى البخاري في الأدب المفرد من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الله عليه ويبدأ بأهل المظالم ».

## ولقد أحسن الشاعر حيث يقول:

إذا ظالم استحسن الظلم مركبا فكِلْهُ إلى ريب الزمان فإنه فكم قد رأينا ظالماً متجبرًا فلما تمادى واستطال بظلمه وعوقب بالظلم الذي كان يقتفي

ولج عتوا في قبيح اكتسابه سيبدي له ما لم يكن في حسابه يرى النجم تيهاً تحت ظل ركابه أناخت صروف الحادثات ببابه وصب عليه الله سوط عذابه

وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ان النبي عَلِيْكُم قال لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم ».

وروى الامام أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد من حديث السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عنها لله يقول « لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا — وفي رواية — لعبًا ولا جداً ومن أخذ عصا أخيه فليردها » قال الترمذي حسن غريب. وإذا كان الأمر هكذا في العصا فكيف بالدور والأرضين والأموال العظيمة من النقود وغيرها. فليبشر الاشتراكيون وأشباههم من الظلمة بغضب الله وأليم عقابه إن لم يتوبوا مما فعلوه ويردوا إلى الناس ما أخذوه منهم بغير حق فقد ثبت عن النبي عيالة انه قال « من اقتطع مال امرى مسلم بغير حق

لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان » رواه الامام أحمد من حديث عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه واسناده صحيح على شرط البخاري.

وروى الامام أحمد أيضا ومسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ان رسول الله عليه على الله عنه عنه ال

وروى مالك وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي أمامة المحارثي رضي الله عنه ان رسول الله عليه قال « من اقتطع حق امرى مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة » فقال رجل وإن كان شيئا يسيرًا قال « وإن كان قضيبا من أراك » وفي رواية مالك قال « وإن كان قضيبا من أراك وإن كان قضيبا من أراك وإن كان سواكا من أراك » قالها ثلاث مرات. وفي رواية ابن ماجه قال « وإن كان سواكا من اراك ».

وروى الامام أحمد والشيخان أيضًا وأبو داود الطيالسي عن سعيد ابن زيد رضي الله عنه عن النبي عَيْضَة نحوه وروى الامام أحمد أيضا ومسلم وأبو داود الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَيْضَة « لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة ».

وروى الامام أحمد أيضا والبخاري من حديث عبد الله بن عمر

رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْكُ أنه قال « من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ».

وروى الامام أحمد أيضا والطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الظلم أعظم وفي رواية أظلم قال « ذارع من الأرض ينتقصه من حق أحيه فليست حصاة من الأرض أخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها » قال المنذري والهيثمي اسناد أحمد حسن.

وروى الامام أحمد والطبراني أيضًا وابن حبان في صحيحه عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال سمعت النبي عَيْضَة يقول « أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ به سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس ».

وفي رواية لأحمد والطبراني قال سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول « من أخذ أرضًا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر ».

وفي رواية للطبراني في الكبير « من ظلم من الأرض شبرا كلف ان يحفره حتى يبلغ الماء ثم يحمله الى المحشر ».

وروى أبو يعلى والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عنها قال « اتقوا المظالم ما استطعتم فإن العبد يجيء يوم القيامة وله من الحسنات ما يرى انه ينجيه فلا يزال عبد يقوم فيقول يا رب إن فلانا ظلمني مظلمة فيقول امحوا من حسناته حتى لا يبقى له حسنة » قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وسول الله عنه الله عنه الله عنه كانت عنده مظلمة لأحيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي إليه يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه واعطي صاحبه وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه » وقد رواه البخاري في صحيحه من طريق ابن أبي ذئب فذكره بنحوه. ورواه الترمذي في جامعه من طريق زيد بن أبي أنيسة عن سعيد المقبري فذكره بنحوه وقال هذا حديث حسن صحيح قال وقد روى مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مالك نحوه.

وروى الامام أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيْكُ قال « هل تدرون من المفلس » قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع قال « ان المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة ويأتي قد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

وروى الامام أحمد ومسلم والترمذي أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وسول الله عليقة « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقد قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا

أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارًا وكان ذلك على الله يسيرًا). وقال تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون).

وفي صحيح البخاري ومسند الامام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله عنهما ان رسول الله عنهما ان سول الله عنهما ان سول الله عنهما ان سول الله عنهما ان سول الله عنهما على الله عنهما على الله عنهما الله عنهما الله الله عنهما الله عنهما الله عنهما فوالذي نفسي بيده انها لوصيته إلى أمته « فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض » هذا لفظ البخاري.

وفي صحيح البخاري ومسند الامام أحمد أيضا وسنن الدارمي عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي عليه نحوه.

وفي صحيح البخاري أيضًا وسنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَلَيْتُ وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال النبي عَلَيْتُ ( أي يوم هذا » قالوا يوم النحر قال « فأي بلد هذا » قالوا بلد الله الحرام قال « فأي شهر هذا » قالوا شهر الله الحرام قال « هذا يوم الحج الأكبر ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم ثم قال هل بلغت قالوا نعم فطفق النبي عَلَيْتُهُ يقول اللهم اشهد » هذا لفظ ابن ماجه واسناده جيد.

وفي سنن ابن ماجه أيضا باسناد صحيح عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه يقول في حجة الوداع « يا أيها الناس ألا أي يوم احرم ثلاث مرات » قالوا يوم الحج بالأكبر قال « فإن دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » الحديث. وفي آخره « ألا يا أمتاه هل بلغت » ثلاث مرات قالوا نعم قال « اللهم اشهد » ثلاث مرات. وقد رواه الترمذي في جامعه بنحوه مطولا ومختصرا وقال هذا حديث حسن صحيح.

قال وفي الباب عن أبي بكرة وابن عباس وجابر وحذيم بن عمرو السعدي.

قلت أما حديث أبي بكرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقد تقدم ذكرهما. وأما حديث جابر رضي الله عنه فرواه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجه والدارمي في سننهم ان رسول الله عَيْنِيَةُ قال في خطبته يوم عرفة « إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ».

وأما حديث حذيم بن عمرو السعدي رضي الله عنه فرواه النسائي وابن حبان في صحيحه من طريق موسى بن زياد بن حذيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت النبي عَلَيْكُ يقول في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع « ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام » الحديث. وقد روى البخاري طرفًا منه في تاريخه الكبير.

وروى الدارمي في سننه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه شهد خطبة رسول الله عَلَيْكُ في يوم عرفة في حجة الوداع « أيها الناس إني والله

لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا بمكاني هذا فرحم الله من سمع مقالتي اليوم فوعاها فرب حامل فقه ولا فقه له ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه واعلموا ان أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد » الحديث.

وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الله على ناقته المخضرمة بعرفات فقال « أتدرون أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا » قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام قال « ألا وان أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا » قال في الزوائد اسناده صحيح.

وفي المسند وصحيح مسلم وجامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عنها الله عنه الل

وروى الامام أحمد أيضًا والبزار والدارقطني واللفظ له عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله عَيْنَا « حرمة مال المؤمن كحرمة دمه » ورواه الطبراني في الكبير قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح.

وروى الامام أحمد والطبراني في الأوسط والدارقطني في سننه عن عمرو بن يثربي رضي الله عنه قال شهدت خطبة النبي عَلَيْكُ بمنى وكان فيما خطب به أن قال « لا يحل لامرى؟ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه » فقلت يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فاجتزرت منها شاة هل علي في ذلك شيء قال « إن لقيتها تحمل شفرة وازنادًا فلا تمسها ».

وفي رواية للدارقطني قال خطبنا رسول الله عَلَيْكُ فقال « ألا ولا يحل الامرىء مسلم من مال أخيه شيء إلا بطيبة نفس منه » الحديث.

وروى الامام أحمد والدارقطني أيضًا عن أبي حرة الرقاشي عن عمه ان النبي عَلِيْتُهُ قال ( لا يحل مال امرى مسلم إلا عن طيب نفس منه ».

وقد روى الحاكم في المستدرك نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله عليه خطب الناس في حجة الوداع \_ فذكر الحديث وفيه \_ « ان كل مسلم أخو المسلم المسلمون اخوة ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس ولا تظلموا ولا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض » اسناده صحيح.

وروى الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه ان رسول الله عليه قال « ألا ان المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه » الحديث. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

والأحاديث في تحريم أخذ الأموال بغير حق كثيرة جدا وفيما ذكرته ههنا كفاية لمن أراد الله هدايته. ومن يضلل الله فلا هادي له.

وكما أن الاشتراكيين قد جنوا على الاسلام وعلى الأغنياء فقد جنوا أيضًا على الفقراء وعلى غيرهم ممن يعطونه من السحت الذي يأخذونه من الأغنياء قهرا بغير حق ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به.

وقد ثبت عن النبي عَلَيْكُ أنه قال « ان الله أبى على أن يدخل الجنة لحما نبت من سحت فالنار أولى به » رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وفي المستدرك أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي عَلِيْكُ قال « يا كعب بن عجرة انه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به ».

وفي المستدرك أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي علياً انه قال « من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به ».

وفي المستدرك أيضًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال « من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به »

وروى أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله عليه قال « من نبت لحمه من سحت فالنار أولى به ».

## فصل

وقد ضم الاشتراكيون الى الجنايات اللاتي ذكرنا أمرين آخرين عظيمين : أحدهما: التشبه بالمزدكية من المجوس، ثم بالشيوعيين من بعدهم. ومذهب هؤلاء هو أخبث مذهب طرق العالم.

وقد ثبت عن النبي عَلَيْكُ انه قال « من تشبه بقوم فهو منهم » وقد تقدم هذا الحديث والكلام عليه في أول الكتاب فليراجع.

وعلى هذا فالحكم في الاشتراكيين كالحكم في المزدكيين والشيوعيين سواء بسواء.

الأمر الثاني: الاعتراض على أحكم الحاكمين وارحم الراحمين وعدم الرضاء بقضائه وقسمته بين عباده. فإن الله تبارك وتعالى فاوت بين الناس في الأرزاق فجعل بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء كما فاوت بينهم في العقول والأخلاق والعلوم والقوى والألوان والأشكال والأعمار والصحة والأسقام وغير ذلك ليعلم من يطيعه ممن يعصيه ومن يشكره ممن يكفره. قال الله تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم). وقال تعالى (والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون). وقال تعالى (انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا). وقال تعالى (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضًا سخريًا ورحمة ربك خير مما يجمعون) وقال تعالى (أولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون). وقال تعالى (له مقاليد السموات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم). والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله علي الله علي الله علي النه قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه يا نبي الله قال غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث ». وقد رواه الحاكم في مستدركه مختصرا وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وللمفتونين بالاشتراكية شبه يتشبثون بها وقد استوفى الرد عليها ثلاثة من أفاضل العلماء في ثلاث رسائل صدرت من دار الافتاء بالرياض وقد اكتفيت بما كتبوه إذ لا مزيد على ذلك فجزاهم الله تعالى خير الجزاء ووفقنا وإياهم لنصر الحق وقمع الباطل.

## فصــل

النوع الرابع: من التشبه بأهل الجاهلية ما افتتن به بعض المنتسبين الى الاسلام في زماننا من الدعوة الى القومية العربية والاعتياض بها عن الأحوة الاسلامية وعن الدعوة الى سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة.

وهذه دسيسة من دسائس الافرنج ومكيدة من مكائدهم أرادوا بها

تفريق شمل المسلمين وإيقاع العداوة والبغضاء بينهم. وأول ما فعلوا ذلك في بلاد الشام منذ أكثر من ستين سنة على أيدي دعاتهم المبشرين ليفصلوا الترك عن العرب. ذكر ذلك بعض المؤرخين. وذكر أنهم عقدوا لذلك مؤتمرا في باريس منذ أكثر من خمسين سنة. وكثرت بسبب ذلك الجمعيات العربية وتعددت الاتجاهات.

قلت ولم تزل الدعوة إليها تزداد والافتتان بها ينمو من ذلك الحين إلى زماننا هذا.

وقد نبه على هذه الدسيسة الافرنجية صاحب المنار محمد رشيد رضا في كتابه (الخلافة والامامة العظمى) فقال ومن وسائل المتفرنجين لاماتة الدين تعارض المانع والمقتضي فاتخذوا لازالة الموانع وسائل:

منها بث الالحاد والتعطيل في المدارس الرسمية ولا سيما العسكرية وفي الشعب جميعا وألفوا لذلك كتبا ورسائل بأساليب مختلفة.

ومنها تربية النابتة الحديثة في المدارس وفي الجيش على العصبية الجنسية واحلال خيالها محل الوجدان الديني بجعلها في المثل الأعلى للأمة والفخر برجالها المعروفين في التاريخ وإن كانوا من المفسدين المخربين بدلا من الفخر برجال الاسلام من الخلفاء الراشدين وغيرهم من السلف الصالحين ولهم في ذلك أشعار وأناشيد يتغنى بها التلاميذ والجنود وغيرهم انتهى.

وقد زاد الحمق والغرور ببعض أهل الجهل المركب في زماننا فزعموا ان القومية العربية هي روح الاسلام، وان الدعوة إليها دعوة إلى روح الاسلام.

وهذا خطأ كبير وضلال بعيد وجناية عظيمة على الاسلام حيث ألصقوا به ما يذمه الاسلام وينهى عنه من دعوى الجاهلية والتعزي بعزائها. وقد قال الله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير).

وروى عبد بن حميد والترمذي وابن أبي حاتم والبغوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَيِّالِلهِ خطب الناس يوم فتح مكة فقال « يا أيها الناس ان الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان رجل بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله والناس بنو آدم وخلق الله آدم من التراب. قال الله (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير).

وروى أبو داود والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الله عن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي انتم بنو آدم وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام انما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بآنفها النتن ». هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي قال « لينتهين اقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا انما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه ان الله اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء انما هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من التراب » قال الترمذي هذا حديث حسن وصححه شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية.

العبية بضم العين وكسر الباء الموحدة وتشديدها وتشديد الياء قال أهل اللغة هي الكبر والفخر والنخوة.

قلت ومن الفخر والنخوة الدعوة الى القومية العربية وغيرها من القوميات والعصبيات.

قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى اضاف العبية والفخر الى الجاهلية يذمهما بذلك وذلك يقتضي ذمهما بكونهما مضافين الى الجاهلية وذلك يقتضي ذم كل الأمور المضافة الى الجاهلية انتهى.

وروى البزار عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكُمْ « كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان »

وروى الامام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه ان النبي عَلَيْكُم قال له « انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا ان تفضله بتقوى »

وروى الطبراني عن محمد بن حبيب بن خراش العصري عن أبيه رضي الله عنه انه سمع رسول الله عليا يقول « المسلمون اخوة لافضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ».

وروى البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله عليه عليه أوسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال « يا أيها الناس ان ربكم واحد وان أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن

أكرمكم عند الله أتقاكم ألا هل بلغت » قالوا بلى يا رسول الله قال « فليبلغ الشاهد الغائب ».

وروى الامام أحمد وابن جرير والبيهقي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله على ألله على أسلام الله على أحد كلكم بنو آدم طف الصاع لم تملؤوه ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى وكفى بالرجل أن يكون بذيًا بخيلا فاحشا ».

قوله طف الصاع قال ابن الأثير أي قريب بعضكم من بعض يقال هذا طف المكيال وطفافه وطفافه أي ما يقرب من ملئه وقيل هو ما علا فوق رأسه ويقال له أيضا طفاف بالضم والمعنى كلكم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النقص والتقاصر عن غاية التمام وشبههم في نقصانهم بالمكيل الذي لم يبلغ ان يملأ المكيال ثم أعلمهم ان التفاضل ليس بالنسب ولكن بالتقوى.

وروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه والبخاري في الأدب المفرد باسناد صحيح عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله على أحد على أحد ولا يغني أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد ».

وروى البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه في سننه باسناد حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ نحوه.

وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ان النبي عليه قال « اربع في أمتي من امر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة »

قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ذم في هذا الحديث من دعا بدعوى الجاهلية واخبر ان بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذماً لمن لم يتركه وهذا كله يقتضي ان ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الاسلام والا لم يكن في اضافة هذه المنكرات الى الجاهلية ذم لها. ومعلوم ان اضافتها الى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله تعالى « ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » فإن ذلك ذم للتبرج وذم لحال الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة ومنه قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه انك امرؤ فيك جاهلية. فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجيء بها الاسلام. ومنه قوله تعالى (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين). فإن الحمية حمية إلى الجاهلية يقتضي ذمها فما كان من اخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك. انتهى.

وفي المسند وصحيح ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عنه قال « ثلاث من عمل أهل الجاهلية لا يتركهن اهل الاسلام النياحة والاستسقاء بالأنواء وكذا » قلت لسعيد وما هو قال دعوى الجاهلية يا آل فلان يا آل فلان.

وفي الصحيحين والمسند وجامع الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي عَلَيْكُ في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال رسول الله عَلَيْكُ « ما بال دعوى الجاهلية » قالوا

يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال « دعوها فإنها منتنة »

وفي رواية للبخاري « فإنها حبيثة » وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده مختصرًا.

قال النووي كسع بسين مخففة أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف وغيره. وقال ابن حجر العسقلاني المشهور فيه انه ضرب الدبر باليد أو بالرجل.

قال ووقع عند الطبراني من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار برجله وذلك عند اهل اليمن شديد. وقوله يا للأنصار بفتح اللام وهي للاستغاثة أي اغيثوني وكذا قول الآخر يا للمهاجرين. وقوله دعوها فإنها منتنة أي دعوة الجاهلية وابعد من قال المراد الكسعة. ومنتنة بضم الميم وسكون النون وكسر المثناة من النتن أي انها كلمة قبيحة حبيثة.

قلت ونظير هذا ما روي عن النبي عَلَيْكُم أنه قال « إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به » رواه الترمذي وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال الترمذي هذا حديث حسن جيد غريب.

ونظيره أيضًا ما رواه الامام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي عَلَيْكُم فارتفعت ريح منتنة فقال « أتدرون ما هذه الريح هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين ».

وفي حديث جابر رضي الله عنه الذي تقدم ذكره دليل على أن

الدعوة الى القومية العربية دعوة منتنة خبيثة لأنها من دعوى الجاهلية.

قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هذان الاسمان المهاجرون والانصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة

وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا. وانتساب الرجل الى المهاجرين والانصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب الى القبائل والأمصار ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب الى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي عينية ذلك وسماها دعوى الجاهلية حتى قيل له ان الداعي بهما انما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة فأمر بمنع الظالم واعانة المظلوم ليبين النبي عينية ان المحذور من ذلك انما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل الجاهلية. فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب الى أن قال \_ فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وفي هذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والاضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة.

إلى أن قال: فقد دلت الأحاديث على أن إضافة الأمر الى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه وذلك يقتضي المنع من كل أمور الجاهلية مطلقا، انتهى.

وفي الصحيحين والمسند والسنن إلا أبا داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكُ « ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية ».

وروى الامام أحمد وأبو داود الطيالسي والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه ان رسول الله عليه قال « ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم » قيل يا رسول الله وإن صام وصلى قال « وإن صام وصلى تداعوا بدعوى الله الذي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله » هذا لفظ أبي داود الطيالسي وفي رواية أحمد « وإن صلى وصام وزعم انه مسلم » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب قال محمد بن اسماعيل ـ يعني البخاري ـ الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث.

قلت وقال الحاكم في مستدركه الحارث الأشعري صحابي معروف سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول الحارث الأشعري له صحبة قال الحاكم وهذا حديث صحيح وقال في موضع آخر قد اخرج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم والحديث على شرط الأئمة صحيح محفوظ. وأقره الذهبي في تلخيصه. وقال الحاكم في موضع آخر على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وروى أبو يعلى والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال « ومن دعا دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم » قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى قال « وإن صام وصلى » قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بأن في اسناده عبيس ابن ميمون وقد ضعفوه قال والخبر منكر. قلت والحديث قبله يشهد له ويقويه.

قال ابن الأثير وابن منظور في لسان العرب الجثا جمع جثوة بالضم وهو الشيء المجموع انتهى.

وفي هذا الحديث والذي قبله ابلغ تحذير من الدعوة الى القومية العربية وغيرها من دعوى الجاهلية.

وروى الامام أحمد والبغوي في شرح السنة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عنها يقول « من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا »

وقد رواه البخاري في الأدب المفرد فقال حدثنا عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن الحسن عن عتى بن ضمرة قال رأيت عند أبي رضي الله عنه رجلا تعزى بعزاء الجاهلية فاعضه أبي ولم يكنه فنظر إليه أصحابه قال كأنكم انكرتموه فقال إني لا أهاب في هذا أحداً أبداً إني سمعت النبي عَيِّلِيَّهُ يقول « من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه » اسناده صحيح.

ثم رواه أيضا عن عثمان قال حدثنا المبارك \_ يعني ابن حسان السلمي \_ عن حسن عن عتي مثله. وهذا اسناد جيد.

قال ابن الأثير وابن منظور في لسان العرب العزاء والعزوة اسم لدعوى المستغيث وهو ان يقول يا لفلان أو يا للأنصار ويا للمهاجرين. ومنه الحديث الآخر من لم يتعز بعزاء الله فليس منا أي من لم يدع بدعوى الاسلام فيقول يا للاسلام أو يا للمسلمين أو يا لله. ومنه حديث عمر ستكون للعرب دعوى قبائل فإذا كان كذلك فالسيف السيف حتى يقولوا يا للمسلمين انتهى.

والهن كناية عن الفرج قال ابن الأثير وابن منظور وفي الحديث من

تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. أي قولوا له عض أير أبيك انتهى وفي هذا الحديث أبلغ ذم وتنفير من التداعي بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائها.

ومن ذلك الدعوة الى القومية العربية وغيرها من القوميات والعصبيات فمن دعا إلى شيء من ذلك فينبغي ان يقال له اعضض أير أبيك. ولا كرامة له ولا نعمة عين.

وقد روى أبو داود في سننه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان رسول الله عليه قال « ليس منا من دعا الى عصبية وليس منا من مات على عصبية ».

وروى أبو داود الطيالسي ومسلم والنسائي عن جندب بن عبد الله الله عليه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عليه الله عنه الله عنه قال وسول الله عليه « من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية »

وروى الامام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيِّلِهُ انه قال « ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية » هذا لفظ مسلم. ولفظ النسائي « ومن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتل فقتلة جاهلية » وفي رواية لمسلم « ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتى ».

قوله تحت راية عمية. قال ابن الأثير قيل هو فعيلة من العماء الضلالة كالقتال في العصبية والأهواء، وحكى بعضهم فيها ضم العين. وقال النووي هي بضم العين، وكسرها لغتان مشهورتان والميم مكسورة

مشددة والياء مشددة أيضا قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كذا قاله احمد بن حنبل والجمهور قال اسحق بن راهويه هذا كتقاتل القوم للعصبية.

قلت وكذا قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى انه الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك. قال وسمى الراية عمياء لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده.

وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عنه أي شيء قتل رسول الله عنه أي شيء قتل ولا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل ولا يدري القاتل والمقتول في النار ».

قلت وهذا الحديث يطابق حال أهل الثورات في زماننا.

قال الشيخ ثم انه على المية سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها والا لم يكن قد زجر عن ذلك فعلم انه كان قد تقرر عند أصحابه ان ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة وقتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب انتهى.

قال السندي في حاشيته على سنن النسائي وفيه ان من قاتل تعصبا لا لإظهار دين ولا لإعلاء كلمة الله كان على الباطل انتهى. والعصبية والتعصب المحاماة والمدافعة قاله ابن الأثير وابن منظور.

قال ابن منظور والعصبية أن يدعو الرجل الى نصرة عصبته والتألب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين.

قلت وهذا هو غاية المقصود من القومية العربية فإنها دعوة الى نصرة العرب بعضهم بعضا وتألبهم على غيرهم من أجناس بني آدم مسلمين كانوا أو غير مسلمين.

وقد روى أبو داود في سننه عن بنت واثلة بن الاسقع انها سمعت أباها رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله ما العصبية قال « ان تعين قومك على الظلم ».

ورواه البخاري في الأدب المفرد بنحوه ورواه ابن ماجه ولفظه قالت سمعت أبي يقول سألت النبي عَيْنَا فقلت يا رسول الله أمن العصبية ان يحب الرجل قومه قال « لا ولكن من العصبية ان يعين الرجل قومه على الظلم ».

ولا يخفى على ذي علم ما تشتمل عليه القومية العربية من الظلم العظيم وهو التفريق بين أجناس المسلمين من العرب وغير العرب وإيقاع العداوة والبغضاء بينهم وقطع الأخوة الاسلامية التي عقدها الله ورسوله بينهم كما قال تعالى (إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم). وقال تعالى (فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدين). وقال تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته احوانا).

وثبت عن النبي عَلَيْظُم من عدة أوجه في الصحيحين وغيرهما انه قال « المسلم أخو المسلم ».

لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق باخلاقهم ويصير طبعه مقتضيا لذلك إلا أن يمنعه من ذلك مانع.

ومنها ان المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف إلى أهل الهدى والرضوان وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين.

وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالاسلام كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد.

ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز بين المهدين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين. إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم، فأما ان كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم. فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له.

وقال الشيخ أيضا مشاركتهم في الهدي الظاهر ان لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والموادة فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة.

وقال الشيخ أيضًا المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي، وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي هذا حديث صحيح قال ويروى عن النبي عليه انه قال «هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين » حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد ان مولى للزبير حدثه ان الزبير بن العوام رضي الله عنه حدثه ان النبي عليه قال « دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا انبئكم بما يثبت ذلك لكم افشوا السلام بينكم ».

وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن حرب بن شداد به. ورواه الامام أحمد من طرق عن يحيى بن أبي كثير به. ورواه البزار قال المنذري والهيثمي واسناده جيد.

وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال « والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا وافشوا السلام تحابوا وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ».

قال ابن الأثير في النهاية وابن منظور في لسان العرب الحالقة الخصلة التي من شأنها ان تحلق أي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر.

وكما ان في القومية العربية افساد ذات البين وحلق الدين ففيها أيضًا موالاة الكفار والمنافقين من العرب وموادتهم واتخاذهم بطانة ووليجة وذلك ينافى الايمان ويوجب سخط الله تعالى وأليم عقابه. وقد قال الله تعالى :

(لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم).

قال البغوي رحمه الله تعالى اخبر ان ايمان المؤمنين يفسد بموادة الكفار وان من كان مؤمنا لا يوالي من كفر وان كان من عشيرته.

وقال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى اخبر سبحانه وتعالى انه لا يوجد مؤمن يواد كافرا فمن واد الكفار فليس بمؤمن انتهى. وقال تعالى (ترى كثيرًا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرًا منهم فاسقون).

وهذا اخبار من الله تبارك وتعالى بأن موالاة الكفار تنافي الايمان بالله ورسوله وكتابه وتوجب سخط الله تعالى وأليم عقابه وفي هذا أبلغ زجر وتحذير عن موالاتهم وموادتهم.

قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى بين سبحانه وتعالى ان الايمان بالله والنبي وما انزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم فثبوت ولايتهم يوجب عدم الايمان لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم انتهى. والآيات في الزجر عن موالاة اعداء الله تعالى كثيرة وليس هذا موضع ذكرها.

وإنما المقصود ههنا التنبيه على أن القومية العربية تشتمل على مفاسد كثيرة ومن اعظمها شرًا فساد ذات البين وموالاة الكفار والمنافقين. وإذا كانت القومية العربية تشتمل على هذين الأمرين الذميمين مع

كونها من دعوى الجاهلية فأي خير يرجى منها وإنما هي شر محض فيجب البعد عنها والتحذير منها.

وقد استوفى الرد على شبه القوميين اخونا وصاحبنا العلامة المحقق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في رسالته التي سماها « نقد القومية العربية » فجزاه الله تعالى خير الجزاء ووفقنا واياه لنصر الحق وقمع الباطل.

## فصل

النوع الخامس: من مشابهة اعداء الله تعالى ما ابتلي به الأكثرون من اتخاذ أعياد زمانية ومكانية كلها مبتدعة. فأما الزمانية فكثيرة.

منها يوم المولد النبوي وليلة المعراج وليلة النصف من شعبان. ومنها ما يجعل لميلاد صالح أو من يظن صلاحه.

ومنها ما يجعل لولاية بعض الملوك ويسمى عيد الجلوس وهو مأخوذ من عيد النيروز عند العجم.

قال الشيخ محمد السفاريني قال أصحاب الأوائل أول من اتخذ النوروز حمشيد الملك وفي زمانه بعث هود على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكان الدين قد تغير ولما ملك حمشيد جدد الدين وأظهر العدل فسمي اليوم الذي جلس فيه على سرير الملك نيروزا.

قال مرتضى الحسيني في تاج العروس النيروز اسم أول يوم من السنة عند الفرس عند نزول الشمس أول الحمل وعند القبط أول توت كما في المصباح. معرب نوروز أي اليوم الجديد انتهى.

ومنها ما يجعل لثورة المنازعين للملوك وانتصار بعضهم على بعض وهو مأخوذ من عيد المهرجان عند العجم.

قال الشيخ محمد السفاريني أول من اتخذه افريدون لما ظهر على الضحاك العلواني وكان الضحاك ظالمًا كثير الحيل صاحب مكر وخداع فسمي اليوم الذي ظهر فيه أفريدون وغلب على الضحاك المهرجان. والمهر الوفاء وجان السلطان معناه سلطان الوفاء انتهى.

ومن الأعياد المبتدعة أيضًا عيد الجلاء عند الجمهورية المصرية وهو شبيه بعيد المهرجان عند العجم.

الى غير ذلك من الأعياد المتبدعة لأيام السرور والأفراح مما لم يأذن به الله.

وأما المكانية فهي ما أحدثه الهمج الرعاع من الاجتماعات عند القبور واعتياد المجيء اليها، إما مطلقا وإما في أوقات مخصوصة ولا سيما ما يفعل عند القبر المنسوب الى البدوي بمصر. وعند القبر المنسوب الى المحسين بكربلاء. وعند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني ببغداد. فكل واحد من هذه القبور الثلاثة قد جعله أشباه الانعام عيدا لهم يضاهئون به ما شرعه الله للحنفاء من الاجتماع عند الكعبة وفي عرفات ومزدلفة ومنى في أيام الحج. ويقصد كل واحد من هذه الأوثان الثلاثة ويجتمع عنده من الزوار نحو ما يجتمع في مشاعر الحج.

والقبور التي قد افتتن بها الضلال واتخذوها أعيادا أكثر من أن تحصر ولا حاجة إلى ذكرها وتعدادها إذ لا فائدة في ذلك.

وانما المقصود ههنا التحذير من مشابهة المشركين في أعيادهم الزمانية والمكانية.

ومنها الاجتماع عند القبور واتخاذها اعيادا وقصدها بالسفر وشد الرحل.

ومن هذا الباب ما يفعله الفئام من الناس من شد الرحال الى زيارة قبر النبي عَلَيْكُ واتخاذه عيدا يعتادون المجيء إليه والاجتماع عنده في كثير من الأوقات ولا سيما في أيام الحج حتى ان كثيرًا من الجهال يرون انه لا يتم لأحدهم الحج إلا بزيارة القبر الشريف قبل الحج أو بعده ويتعلقون في ذلك بأحاديث واهية لا تقوم بشيء منها حجة ويعدلون عن النصوص الثابتة عن النبي عَلَيْكُ في النهي عن اتخاذ قبره عيدا كما في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكُ « لا تجعلوا بيوتكم قبورًا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » صححه النووي.

وقال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية هذا حديث حسن ورواته ثقات مشاهير لكن عبد الله بن نافع الصائغ فيه لين لا يمنع الاحتجاج به قال يحيى بن معين هو ثقة وحسبك بابن معين موثقا وقال أبو زرعة لا بأس به وقال أبو حاتم الرازي ليس بالحافظ هو لين تعرف وتنكر.

قال الشيخ ومثل هذا يخاف ان يغلط احيانا فإذا كان لحديثه شواهد علم انه محفوظ وهذا له شواهد متعددة.

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى اسناده حسن ورواته كلهم ثقات مشاهير. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي هو حديث حسن جيد الاسناد وله شواهد يرتقي بها الى درجة الصحة.

قلت ومن شواهده التي ذكرها شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية وغيره ما رواه سعيد بن منصور في سننه حدثنا حبان بن علي حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله عليه الله عليه لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني ».

وقال سعيد أيضًا حدثنا عبد العزيز بن محمد اخبرني سهيل بن أبي سهيل وآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم الى العشاء فقلت لا أريده فقال مالي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي عَيِّلِيَّةٍ فقال اذا دخلت المسجد فسلم عليه ثم قال ان رسول الله عَيِّلِيَّةٍ قال « لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم » ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء.

قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ورواه القاضي اسماعيل بن اسحاق في كتاب فضل الصلاة على النبي عليه ولم يذكر هذه الزيادة وهي قوله ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء.

قلت ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن ابن عجلان عن سهيل عن الحسن بن الحسن بن علي قال رأى قوما عند القبر فنهاهم وقال ان النبي عليه قال « لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني »

قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى فهذا فيه انه

أمره ان يسلم عند دخول المسجد وهو السلام المشروع الذي روي عن النبي عَلَيْكُم. وجماعة من السلف كانوا يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد وهذا مشروع في كل مسجد.

وقال الشيخ في موضع آخر هذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لاسيما وقد احتج به من أرسله وذلك يقتضي ثبوته عنده. هذا لو لم يرو من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا. انتهى.

وروى ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ الكبير وأبو يعلى الموصلي في مسنده عن علي بن الحسين انه رأى رجلا يجيء الى فرجة كانت عند قبر النبي عَيِّلِةٍ فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله عَيِّلِةٍ قال « لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم » ورواه الحافظ محمد ابن عبد الواحد المقدسي في كتابه المختارة. وهو ما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على ما في الصحيحين.

قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وهو أعلا مرتبة من تصحيح الحاكم وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي ونحوهما فإن الغلط في هذا قليل ليس هو مثل تصحيح الحاكم.

قال الشيخ فهذا على بن الحسين زين العابدين وهو من اجل التابعين علمًا ودينًا حتى قال الزهري ما رأيت هاشميا مثله وهو يذكر هذا الحديث باسناده ولفظه « لا تتخذوا بيتي عيدا فان تسليمكم يبلغني أينما

كنتم ». وهذا يقتضي انه لا مزية للسلام عليه عند بيته كما لا مزية للصلاة عليه عند بيته بل قد نهى عن تخصيص بيته بهذا وهذا.

وقال الشيخ في موضع آخر انظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله عَيْقِيْكُم قرب النسب وقرب الدار لأنهم الى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط. انتهى.

وفي الصحيحين والمسند والسنن الا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْتُهُ قال « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول عَلَيْتُهُ ومسجد الأقصى » هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم « إنما يسافر الى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد ايلياء ».

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قوله لا تشد الرحال بضم اوله بلفظ النفي والمراد النهي عن السفر الى غيرها.

قال الطيبي هو أبلغ من صريح النهي كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به وكنى بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكور. ويدل عليه قوله في بعض طرقه إنما يسافر. انتهى.

وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه قال « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي » هذا لفظ البخاري.

ولفظ مسلم « لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى »

ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي سعيد وعبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي عليه قال « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الى المسجد الحرام والى المسجد الأقصى والى مسجدي هذا »

وروى الطبراني في الصغير عن على رضي الله عنه عن النبي عليه على الله عنه عن النبي عليه على قال « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد العرام والمسجد الأقصى »

وفي الموطأ وسنن النسائي عن بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه انه قال لأبي هريرة رضي الله عنه وقد أقبل من الطور لو ادركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت سمعت رسول الله عَيْقِالِهُ يقول « لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى » وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده والبخاري في التاريخ الكبير من حديث أبي بصرة رضى الله عنه بنحوه.

وروى الامام أحمد وغيره عن قزعة قال أتيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت اني أريد الطور فقال « لا. إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى فدع عنك الطور فلا تأته »

فتحصل من ألفاظ هذه الأحاديث ثلاث صيغ النفي والنهي والحصر وكل واحدة من هذه الصيغ تفيد انه لا يجوز السفر إلى زيارة شيء

من القبور ولا المساجد والاماكن المعظمة سوى المساجد الثلاثة وباجتماع هذه الصيغ الثلاث يزداد المنع شدة والله أعلم.

وقد أبى الجاهلون والغالون في القبور إلا أن يرتكبوا ما نهى عنه رسول الله عليالية وذلك بشدهم الرحال الى قبره واتخاذهم بيته عيدًا يعتادون المحبيء اليه والاجتماع عنده ويختلط الرجال بالنساء ويضجون بالأصوات المرتفعة ويسيئون الأدب مع النبي عليالية وقد قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وانتم لا تشعرون).

فنهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن الجهر لرسوله عَلَيْكُمْ كما يجهر بعضهم لبعض وأخبرهم ان ذلك من أسباب حبوط الأعمال الصالحة لأنه خلاف ما أمر الله به من توقيره واحترامه وحسن الأدب معه ثم أثنى تبارك وتعالى على الذين يوقرون رسوله عَلَيْكُمْ ويستعملون أحسن الآداب معه ووعدهم على ذلك المغفرة والأجر العظيم فقال تعالى « ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ».

وكما انه لا يجوز الضجيج ورفع الأصوات عند النبي عَلَيْكُم في حال حياته فكذلك لا يجوز شيء من ذلك حول قبره لأن حرمته ميتا كحرمته حيًا صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين.

وقد روى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إذهب فائتني بهذين فجئته بهما قال من أنتما أو من أين أنتما

قالا من أهل الطائف قال « لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله عَيْنِيَّةُ ».

وروى النسائي باسناد صحيح عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع عمر رضي الله عنه صوت رجل في المسجد فقال « أتدري أين أنت ».

فدل هذا الحديث والذي قبله على ان رفع الأصوات في مسجد رسول الله علي من المنكرات التي يجب تغييرها. وجاء في حديث ضعيف أن ذلك عام في جميع المساجد. فروى ابن ماجه في سننه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ان النبي عليه قال » جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع » وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فلبعضه شواهد في الصحيحين وغيرهما تقويه.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الكلام على حديث عمر رضي الله عنه. قوله لو كنتما يدل على انه كان تقدم نهيه عن ذلك. وفيه المعذرة لاهل الجهل بالحكم إذا كان مما يخفى مثله. قوله لأوجعتكما. زاد الاسماعيلي جلدا ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع لأن عمر رضي الله عنه لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي انتهى.

وإذا كان هذا قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لرجلين رفعا أصواتهما في مسجد النبي عَلِيلِهُ فكيف يقال في جهال أهل هذه الأزمان

وغوغائهم الذين يفعلون هذا المنكر كثيرًا في غالب الأوقات ويضمون معه منكرات أخر.

منها إساءة الأدب مع النبي عَلَيْتُهُ بكثرة الضجيج حول قبره ورفع الأصوات عنده.

ومنها مخالفة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم باحسان فإنهم لم يكونوا يشدون الرحال إلى زيارة قبر النبي عينه ولم يكونوا يجتمعون حول قبره للسلام عليه فضلا عن الضجيج عنده ورفع الأصوات ولو كان ذلك خيرا لسبقوا إليه ولكانوا احرص عليه من غيرهم.

وقد قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى الأفضل للناس اتباع السلف الصالح في كل شيء انتهى. وما احسن قول الراجز:

وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خَلَف

وقد جاء في وصف الفرقة الناجية من هذه الأمة انهم من كان على مثل ما عليه من على مثل ما عليه من عليه مثل ما عليه الله عليه عليه وأصحابه رضي الله عنهما وحسنه.

وروى الامام أحمد في الزهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال « عليكم بالسمت الأول »

وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة عنه رضي الله عنه الله على الفطرة وانكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول »

وروى الامام أحمد ومحمد بن نصر المروزي عنه رضي الله عنه انه قال « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة »

وروى أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال « من كان مستنًا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد عَلَيْكُ كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبًا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عَلَيْكُ ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم اصحاب محمد عَلَيْكُ كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة » وقد روى رزين نحو هذا عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

ومنها اختلاط الرجال بالنساء وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ان اجتماع الرجال والنساء لبدعة رواه الخلال. واختلاط الرجال بالنساء مما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة والفساد.

ولقد ذكر لنا ان بعض السفهاء هناك يغامزون النساء وربما وقع من بعضهم ما هو اعظم من ذلك وأطم وهو الشرك الأكبر ووسائله.

وقد حدثني بعض الثقاة ان حدام المسجد النبوي إذا كانت ليلة الجمعة أخرجوا ما يلقيه الغوغاء داخل الشباك الذي حول الحجرة من أواني الطيب والكتب الكثيرة. قال وقد عرض علي بعض الكتب التي تلقى هناك فإذا هي مشتملة على الشرك الأكبر.

فبعضهم يسأل المغفرة والرحمة من النبي عَلَيْكُ. وبعضهم يسأل منه ان يهب له الأولاد.

وبعضهم يطلب منه تيسير النكاح إذا تعسر عليه.

إلى غير ذلك من الأمور التي كانوا يفزعون فيها الى النبي عَلَيْكُ

وينسون الرب الواحد الأحد الصمد المالك المتصرف في خلقه بما يشاء وله الحكمة ولا يُسأل عما يفعل وله الحكمة ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسئلون. وقد قال تبارك وتعالى لنبيه محمد عَلِيْكُ (ليس لك من الأمر شيء). وقال تعالى (قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا). الى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى.

وقد عكس المشركون هذا الأمر فزعموا ان الرسول عَيْنِيَّةٍ يملك لهم الضر والرشد والاعطاء والمنع. وهذا عين المحادة لله تعالى ولرسوله عَيْنِيَّةٍ.

وهذه الأمور الشركية التي تفعل عند قبر النبي عَلَيْكُ وعند غيره من قبور الصالحين أو من يظن صلاحه هي من ثمرات الغلو الذي حذر منه رسول الله عَلَيْكُ امته كما في المسند وسنني النسائي وابن ماجه ومستدرك الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله عَلَيْكُ قال « يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين » هذا لفظ ابن ماجه وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

ومنها التشويش على من حولهم في المسجد من المصلين والتالين للقرآن.

وقد روى مالك في الموطأ عن أبي حازم التمار عن البياضي ان رسول الله عَيْقَالُهُ خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال « ان المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن »

وروى أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه عن أبي سعيد

الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله عليه في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال « ألا ان كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة » قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه. وقال ابن عبد البر حديث البياضي وأبي سعيد ثابتان صحيحان.

وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي عبر الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الت عرفية اعتكف وخطب الناس فقال « أما ان احدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه فليعلم أحدكم ما يناجي ربه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة ».

وإذا كان المصلي منفردا ومثله التالي للقرآن في غير صلاة منهيًا عن الجهر الذي يحصل منه تشويش على من حوله من المصلين والتالين للقرآن فنهي أهل الاجتماعات المحدثة والضجيج المنكر في مسجد رسول الله عيالة وحول قبره يكون بطريق الأولى والله أعلم.

ومنها اتخاذ قبر النبي عَلَيْكُ عيدا ومخالفة نهيه عن ذلك وقد قال الله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم).

ومنها زيارة النساء للقبر الشريف وقبري أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وذلك لا يجوز لهن لما رواه الامام أحمد وأبو داود الطيالسي والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « لعن رسول الله عنه زوارات القبور » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

قال وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت رضي الله عنهم.

قلت أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرواه الامام أحمد وأبو داود الطيالسي وأهل السنن غنه رضي الله عنه قال » لعن رسول الله عليلة وائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » قال الترمذي حديث حسن وصححه ابن حبان والحاكم.

وأما حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه فرواه الامام أحمد والبخاري في التاريخ الكبير وابن ماجه والحاكم من حديث عبد الرحمن ابن حسان عن أبيه رضي الله عنه قال « لعن رسول الله عيسة زوارات القبور » قال في الزوائد. إسناد حديث حسان بن ثابت صحيح ورجاله ثقات.

وهذه الأحاديث دالة على ان زيارة القبور حرام على النساء بل كبيرة من الكبائر لأن اللعن لا يكون إلا عن كبيرة. وسواء في ذلك قبر النبي عَلِيلَةً وقبر غيره ولم يثبت عن النبي عَلِيلَةً ما ينافي هذه الأحاديث أو يخصصها فوجب منع النساء من زيارة قبر النبي عَلِيلَةً ومن زيارة غيره من سائر القبور والله أعلم.

والمنكرات التي تكون في كثير من الاجتماعات المحدثة عند قبر النبي عَلِيْكُم أكثر مما ذكرته.

والله المسئول أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لانكار المنكرات والأخذ على أيدي السفهاء والسير فيهم بسيرة الخليفة الراشد العادل الذي وضع الله الحق على لسانه وقلبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.

وقد روى الامام أحمد والترمذي وابن ماجه والبخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي عين انه قال « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » قال الترمذي هذا حديث حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في تلخيصه. وللترمذي والحاكم أيضاً من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عين علين نحوه.

وفي المسند والسنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ان رسول الله عنولية قال « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وصححه أيضا ابن حبان والحاكم وقال ليس له علة ووافقه الذهبي في تلخيصه. وفي رواية للحاكم « عليكم بما تعرفون من سنة نبيكم والخلفاء الراشدين المهديين وعضوا على نواجذكم بالحق » قال الحاكم صحيح على شرطهما جميعا ولا أعرف له علة ووافقه الذهبي في تلخيصه. قال الخطابي في قوله « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » فيه دليل على النواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولا وخالفه فيه غيره من الصحابة أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولا وخالفه فيه غيره من الصحابة كان المصير إلى قول الخليفة أولى انتهى.

وهذه الاجتماعات عند قبر النبي عَلَيْكُ من محدثات الأمور التي لم تعلق من محدثات الأمور التي لم تعلق من صدر الاسلام فلا ريب انها داخلة فيما حذر منه رسول الله عَلَيْكُ امته.

وكذلك شد الرحال لأجل القبر هو من محدثات الأمور التي لم تكن في صدر الاسلام.

وقد قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى اتفق الأئمة على انه لو نذر أن يأتى المدينة لزيارة قبور أهل البقيع أو الشهداء أو غيرهم لم يوف بنذره. ومالك والأكثرون قالوا لا يجوز أن يوفي بنذره فانه معصية. ولو نذر السفر الى نفس المسجد للصلاة فيه لم يحرم عليه الوفاء بالاجماع بل يستحب الوفاء وقيل يجب على قولين للشافعي والوجوب مذهب أبي حنيفة.

فظهر ان أقوال أئمة المسلمين موافقة لما دلت عليه السنة من الفرق بين السفر الى المدينة لأجل مسجد الرسول والصلاة فيه والسفر إليها لغير مسجده كالسفر لأجل مسجد قباء أو لزيارة القبور التي فيها. قبر الرسول عَيْنِيَّةٌ وقبور من فيها من السابقين الأولين وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين.

ونقل الشيخ أيضا ما ذكره القاضي اسماعيل بن اسحاق في كتابه المبسوط انه روي عن مالك انه سئل عمن نذر ان يأتي قبر رسول الله عليه فقال إن كان أراد مسجد رسول الله عليه فليأته وليصل فيه وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد.

وذكر الشيخ أيضاً عن أبي عبد الله بن بطة وأبي الوفاء بن عقيل وطوائف كثيرين من المتقدمين انهم قالوا ان شد الرحل والسفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين.

فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولاجماع

المسلمين. وذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل من البدع المخالفة للسنة والاجماع.

قال الشيخ رحمه الله تعالى وما ذكر من الأحاديث في زيارة قبور الأنبياء فضعيفة بالاتفاق بل مالك امام المدينة كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي عَلَيْكُ وقد صح عنه عَلَيْكُ انه قال « لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا على حيثما كنتم » انتهى.

فالواجب على المسلمين عامة وعلى علمائهم وولاة أمورهم خاصة انكار المنكرات التي تفعل في مسجد رسول الله عليلة وعند قبره والانكار على من يشد الرحال الى قبر النبي عليلة وغيره من القبور والمساجد والاماكن المعظمة سوى المسجد الحرام ومسجد الرسول عليلة والمسجد الأقصى وانكار غير ذلك من المنكرات الظاهرة بين المسلمين.

وكل أحد ينكر على حسب قدرته كما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليله يقول « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي ومسلم وأهل السنن وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله على الله عنه ان رسول الله على الله عنه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ».

#### فصل

إذا علم ما ذكرنا فأعياد المسلمين الزمانية منحصرة في سبعة أيام: يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الاضحى، ويوم عرفة، وأيام التشريق. والدليل على ذلك ما رواه الامام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله عربية المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال « ما هذان اليومان » قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول لله عربية الفطر » « ان الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرًا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر » قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وروى أبو داود أيضا والترمذي والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله عرفي « يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الاسلام وهي أيام أكل وشرب » قال الترمذي حديث صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وروى مالك في الموطأ والشافعي في مسنده من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق ان رسول الله عليه قال في جمعة من الجمع « يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك » هكذا رواه مالك والشافعي مرسلا.

وقد رواه ابن ماجه والطبراني من حديث صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله عليم فذكره بنحوه.

وروى الطبراني أيضًا من طريق مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله على قال في جمعة من الجمع « معاشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك ».

وروى الامام أحمد في مسنده والبخاري في الكنى والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول « ان يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا ان تصوموا قبله أو بعده » قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

وروى الامام أحمد أيضا وأبو داود الطيالسي وأهل السنن إلا الترمذي عن اياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله عينية عيدين اجتمعا في يوم واحد قال نعم قال فكيف صنع قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال « من شاء أن يصلي فليصل » ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وروى أبو داود وابن ماجه والحاكم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الله عنه الله عنه الله عليه انه قال « قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزأه من الجمعة وانا مجمعون » قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي في تلخيصه.

ولابن ماجه أيضًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وله أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله

عَلَيْكُ فصلى بالناس ثم قال « من شاء ان يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء ان يتخلف فليتخلف »

وروى الشافعي في مسنده عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال اجتمع عيدان على عهد النبي عَلَيْكُ فقال « من أحب ان يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج ».

وروى مالك في الموطأ والشافعي في مسنده من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال « انه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية ان ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب ان يرجع فقد أذنت له ».

وفي سنن النسائي ومستدرك الحاكم عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل بالناس يوم الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال أصاب السنة. زاد الحاكم فبلغ ابن الزبير فقال رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل فبلغ ابن الزبير فقال رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل

هذا. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه. ورواه أبو داود في سننه من حديث عطاء بن أبي رباح بنحوه.

وفي رواية له عن عطاء قال اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر.

وروى ابن جرير في تفسيره والطبراني في الأوسط عن قبيصة بن ذؤيب قال قال كعب لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي انزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه فقال عمر رضي الله عنه أي آية يا كعب فقال (اليوم أكملت لكم دينكم) فقال عمر رضي الله عنه قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد.

وروى الترمذي في جامعه وابن جرير في تفسيره عن عمار بن أبي عمار قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا). وعنده يهودي فقال لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا فقال ابن عباس رضي الله عنهما فانها نزلت في يوم عيدين في يوم الجمعة ويوم عرفة قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

والغرض من سياق حديث عبيد بن السباق وما بعده الدلالة على ان يوم الجمعة عيد من أعياد المسلمين.

وأما الأعياد المكانية للمسلمين فهي منحصرة في مواضع الحج ومشاعره المعظمة. فالكعبة والمسجد الحرام عيد للمسلمين. والصفا والمروة وموضع السعي بينهما عيد للحجاج والمعتمرين. وعرفات ومزدلفة ومنى أعياد للحاج في أيام الحج. فمن اتخذ عيدا مكانيًا سوى هذه الأمكنة أو عيدا زمانيًا سوى السبعة الايام التي تقدم ذكرها فقد ابتدع في الدين وتشبه باليهود والنصارى والمشركين. ومن تشبه بقوم فهو منهم. وما اكثر المتشبهين بهم في اتخاذ الأعياد المبتدعة من زمانية ومكانية والله المستعان.

#### فصل

النوع السادس: من المشابهة وهو من أقبحها ما ابتلي به كثير من المسلمين من حلق اللحى تقليدا لطوائف الافرنج وغيرهم من أعداء الله تعالى. ومن الجهال من ينتفها. ومنهم من يقصها. ومنهم من يحلق العارضين ويقص الذقن.

وكل ذلك مخالف لهدي رسول الله عَلَيْكُم وهدي الانبياء قبله وما كان عليه الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

وقد ورد الوعيد الشديد على هذه الأفعال الذميمة فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله عليه قال « من مثل بالشعر فليس له عند الله خلاق » رواه الطبراني.

قال أهل اللغة مثل بالشعر صيره مثلة بأن حلقه من الخدود أو نتفه أو غيره بالسواد.

وحلق اللحى وقصها من سنن الأكاسرة كما روى ابن اسحاق عن يزيد بن أبي حبيب ما ملخصه ان رسول الله علي الله على اليمن أن ابعث الى الاسلام فكتب كسرى إلى باذام وهو نائبه على اليمن أن ابعث الى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به فبعث باذام قهرمانه وبعث معه رجلا من الفرس فدخلا على رسول الله علي الله على قلاله وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما فكره النظر اليهما وقال « ويلكما من أمركما بهذا » قالا أمرنا ربنا يعنيان كسرى فقال رسول الله على الكن ربي أمرني باعفاء لحيتى وقص شاربي ».

وروى البيهقي وغيره من طريق ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله عَيْنِيَةُ المجوس فقال « انهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم » السبال جمع سبلة بالتحريك وهو الشارب.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عنه الله عنه قال وسول الله عنه « جزوا الشوارب وارخوا اللحي خالفوا المجوس ».

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْكُم قال « خالفوا المشركين وفروا اللحي وأحفوا الشوارب » هذا لفظ البخاري .

ولفظ مسلم « خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحي »

وقد جاء في حديث مرسل ان قص اللحى من أعمال قوم لوط. فروى ابن عساكر في تاريخه عن الحسن ان رسول الله عَيْنَالَةٍ قال « عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا وتزيدها أمتي بخلة ـ فذكر الخصال ومنها قص اللحية وطول الشارب ».

إذا علم هذا فمن مثل بلحيته بحلق أو نتف أو قص فقد تشبه بأعداء الله تعالى من المجوس وقوم لوط وطوائف الافرنج وأشباههم. ومن تشبه بقوم فهو منهم. والكلام في التمثيل باللحى مبسوط في كتابي المسمى « دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر » فليراجع هناك.

### فصل

النوع السابع: من التشبه بأعداء الله تعالى اعفاء الشوارب وما أكثر الواقعين في هذه المشابهة القبيحة.

وقد تقدم ان ذلك من سنن الأكاسرة وقومهم المجوس ومن أعمال قوم لوط.

وقد صح عن النبي عَلَيْتُ انه قال « من تشبه بقوم فهو منهم »

وفي المسند وجامع الترمذي وسنن النسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال رسول الله عنفيله « من لم يأخذ شاربه فليس منا » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وصححه أيضا الحافظ الضياء المقدسي وأخرجه في المختارة. وفي هذا الحديث أبلغ تحذير من توفير الشوارب والكلام فيما يتعلق بالشوارب مبسوط في كتابي ألمسمى بـ « دلائل الأثر ».

# فصل

النوع الثامن: من التشبه بأعداء الله تعالى ترك الشيب في الرأس واللحية أبيض ناصعًا لا يغير وذلك من فعل اليهود والنصارى.

وفي الصحيحين والمسند والسنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله على الله عل

ولفظ الترمذي « غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود » ثم قال الترمذي حديث حسن صحيح.

وفي رواية للامام أحمد «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصاري » واخرجه ابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ.

وفي رواية للنسائي ان اليهود والنصاري لا تصبغ فخالفوا عليهم فأصبغوا ».

وروى الامام أحمد من حديث أبي امامة رضي الله عنه قال خرج رسول الله على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال « يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وحالفوا أهل الكتاب » قال الحافظ ابن حجر اسناده حسن. قال واخرج الطبراني في الأوسط نحوه من حديث انس رضي الله عنه.

قال وفي الكبير من حديث عتبة بن عبد رضي الله عنه «كان رسول الله على الله عل

قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى قد تبين ان نفس مخالفتهم امر مقصود للشارع في الجملة. ولهذا كان الامام أحمد ابن حنبل وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة. قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ما أحب لأحد إلا ان يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب لقول النبي عين هير الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب » وقال إسحاق بن إبراهيم سمعت أبا عبد الله يقول لأبي يا أبا هاشم احتضب ولو مرة واحدة فأحب لك ان تختضب ولا تشبه باليهود انتهى.

وقد دل حديث أبي امامة رضي الله عنه على ان تغيير الشيب يكون بالحمرة أو بالصفرة. ويكون أيضًا بالحناء والكتم لما في المسند والسنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله عنفية « ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وصححه أيضا ابن حبان.

وفي رواية للنسائي « أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم » قال النووي الكتم بفتح الكاف والتاء المثناة من فوق المخففة هذا هو المشهور وهو نبات يصبغ به الشعر يكون بياضه أو حمرته الى

الدهمة. وقال ابن حجر العسقلاني الكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل الى الحمرة وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معًا يخرج بين السواد والحمرة انتهى.

وفي سنني أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر على النبي عَلَيْكُ رجل قد خضب بالحناء فقال « ما أحسن هذا » قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال « هذا أحسن من هذا » قال فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال « هذا أحسن من هذا كله » والكلام في هذا وفيما يتعلق بالصبغ بالسواد مبسوط في كتابي المسمى بـ « دلائل الأثر » فليراجع هناك.

## فصل

النوع التاسع: من التشبه بأعداء الله تعالى تقزيع شعر الرأس بحلق جوانبه أو قفاه أو مواضع منه وهو من فعل اليهود والنصارى والمجوس. وكثير من السفهاء في زماننا يجزون شعر الرأس ويتركون في مقدمه قنزعة تشبه عرف الديك وقد قيل ان هذا من فعل اليهود في زماننا وليس ذلك ببعيد وبالجملة فهذا الفعل القبيح من التمثيل بالشعر وفيه تشويه للخلق.

وقد روى أبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه انه رأى غلاما له قرنان أو قصتان فقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود.

وفي مسند الامام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد قالت رأى ابن

وروى الامام أحمد أيضا والشيخان وأهل السنن إلا الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال « نهى رسول الله عليه عن القزع » والقزع ان يحلق رأس الصبى فيترك بعض شعره.

وروى الامام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عَلِيْكُ رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال « احلقوه كله أو اتركوه كله »

قال النووي رحمه الله تعالى اجمع العلماء على كراهة القزع قال العلماء والحكمة في كراهته انه تشويه للخلق وقيل لأنه زي اليهود انتهى.

وروى الطبراني وغيره عن عمر رضي الله عنه مرفوعًا « حلق القفا من غير حجامة مجوسية » قال المروذي سألت أبا عبد الله \_ يعني أحمد بن حنبل \_ عن حلق القفا قال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهم منهم. قال وكان أبو عبد الله لا يحلق قفاه إلا في وقت الحجامة.

وقال المروذي أيضا قلت لأبي عبد الله يكره للرجل ان يحلق قفاه أو وجهه قال أما أنا فلا أحلق قفاي وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة فيه كراهية قال إن حلق القفا من فعل المجوس ورخص في وقت الحجامة.

قال وسمعت مثنى الأنباري يقول سألت أبا عبد الله عن حلق القفا قال لا إلا ان يكون في وقت الحجامة.

وذكر الخلال باسناده عن الهيثم بن حميد قال حف القفا من شكل المجوس. وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفاه قيل له لم قال كان يكره ان يتشبه بالعجم.

ومن أقبح القزع ما يفعله كثير من السفهاء في زماننا من حف جوانب الرأس ومعالجة باقيه بالدهن والمشط حتى يصير على شكل ما يفعله كثير من أمم الكفر والضلال في زماننا وما أكثر المتشبهين بهم في هذا الزي القبيح. وقد ثبت عن النبي عَيِّسِة انه قال « من تشبه بقوم فهو منهم » وقد تقدم هذا الحديث في أول الكتاب فليراجع.

## فصل

النوع العاشر: من التشبه بأعداء الله تعالى لبس البرنيطة التي هي من لباس الافرنج ومن شابههم من أمم الكفر والضلال وتسمى أيضا القبعة. وقد افتتن بلبسها كثير من المنتسبين الى الاسلام في كثير من الأقطار الاسلامية ولا سيما البلدان التي فشت فيها الحرية الافرنجية وانطمست فيها انوار الشريعة المحمدية.

ومن ذلك أيضا الاقتصار على لبس السترة والبنطلون. فالسترة قميص صغير يبلغ اسفله الى حد السرة أو يزيد عن ذلك قليلا وهو من ملابس الافرنج. والبنطلون اسم للسراويل الافرنجية. وقد عظمت البلوى بهذه المشابهة الذميمة في أكثر الأقطار الاسلامية.

ومن جمع بين هذا اللباس وبين لبس البرنيطة فوق رأسه فلا فرق

بينه وبين رجال الافرنج في الشكل الظاهر. وإذا ضم إلى ذلك حلق اللحية كان أتم للمشابهة الظاهرة. ومن تشبه بقوم فهو منهم كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وتقدم أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله عليسة قال « ليس منا من تشبه بغيرنا ».

وتقدم أيضا الحديث الذي رواه الامام أحمد في الزهد عن عقيل بن مدرك قال أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني اسرائيل قل لقومك « لا يأكلوا طعام اعدائي ولا يشربوا شراب اعدائي ولا يتشكلوا شكل اعدائي فيكونوا اعدائي كما هم اعدائي »

وتقدم أيضا ما رواه أبو نعيم في الحلية عن مالك بن دينار قال أوحى الله الى نبي من الأنبياء أن قل لقومك « لا تدخلوا مداخل اعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تركبوا مراكب أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي »

فان ادعى المتشبهون بأعداء الله تعالى انهم إنما يلبسون البرنيطات لتكون وقاية لرؤوسهم من حر الشمس ويلبسون البنطلونات والقمص القصار لمباشرة الأعمال.

قيل هذه الدعوى حيلة على استحلال التشبه المحرم والحيل لا تبيح المحرمات ومن استحل المحرمات بالحيل فقد تشبه باليهود كما في الحديث الذي رواه ابن بطة باسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عنية قال « لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » والدليل على تحريم التشبه بأعداء الله تعالى ما تقدم من حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم.

وقد ورد الأمر بمخالفة أهل الكتاب في لباسهم والأمر للوجوب وترك الواجب معصية فروى الامام أحمد باسناد حسن عن أبي امامة رضي الله عنه قال خرج رسول الله على على مشيخة من الأنصار \_ فذكر الحديث وفيه \_ فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يتزرون فقال « تسرولوا واتزروا وحالفوا أهل الكتاب »

وروى الامام أحمد أيضا وأبو داود الطيالسي ومسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأى رسول الله عليله على ثوبين معصفرين فقال « إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها »

وفي رواية لمسلم قال رأى النبي عَلَيْكُ على ثوبين معصفرين فقال « أمك أمرتك بهذا » قلت أغسلهما قال « بل احرقهما »

وفي رواية للنسائي عنه رضي الله عنه انه أتى النبي عَلَيْكُم وعليه ثوبان معصفران فغضب النبي عَلِيْكُم وقال « اذهب فاطرحهما عنك » قال أين يا رسول الله قال « في النار ».

وهذا الحديث الصحيح صريح في تحريم ثياب الكفار على المسلمين وفيه دليل على المنع من لبس البرنيطات وغيرها من ملابس اعداء الله تعالى كالاقتصار على لبس البنطلونات والقمص القصار وغير ذلك من زي أعداء الله تعالى وملابسهم لوجود علة النهي فيها.. وفي غضب النبي عَيِّكُ على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأمره بطرح ثوبيه في النار ابلغ زجر عن مشابهة الكفار في زيهم ولباسهم. وكذلك في قوله عَيْلِكُ أأمك أمرتك بهذا ابلغ ذم وتنفير من التشبه بأعداء الله تعالى والتزيى بزيهم.

وقد جعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين مندوحة عن مزاحمة أعداء الله تعالى في لباسهم والتشبه بهم فمن اراد وقاية لرأسه ففي لباس المسلمين ما يكفيه. ومن اراد ثيابا للأعمال فكذلك. ومن أراد ثيابا للزينة والجمال فكذلك. ومن رغب عن زي المسلمين ولم يتسع له ما اتسع لهم من الملابس المباحة فلا وسع الله عليه في الدنيا ولا في الآخرة.

قال الشيخ أحمد محمد شاكر في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. هذا الحديث يدل بالنص الصريح على حرمة التشبه بالكفار في اللبس وفي الهيئة والمظهر كالحديث الآخر الصحيح. ومن تشبه بقوم فهو منهم.

ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا أعني في تحريم التشبه بالكفار حتى جئنا في هذه العصور المتأخرة فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة هجيراها وديدنها التشبه بالكفار في كل شيء والاستخذاء لهم والاستعباد ثم وجدوا من الملتصقين بالعلم المنتسبين له من يزين لهم أمرهم ويهون عليهم أمر التشبه بالكفار في اللباس والهيئة والمظهر والخلق وكل شيء حتى صرنا في امة ليس لها من مظهر الاسلام الا مظهر الصلاة والصيام والحج على ما ادخلوا فيها من بدع بل من ألوان من التشبه بالكفار أيضا. وأظهر مظهر يريدون ان يضربوه على المسلمين هو غطاء الرأس الذي يسمونه القبعة « البرنيطة » وتعللوا لها بالأعاليل وافتاهم بعض الكبراء المنتسبين الى العلم ان لا بأس بها إذا أريد بها الوقاية من الشمس. وهم يأبون إلا ان يظهروا انهم لا يريدون بها إلا الوقاية من الاسلام. فيصرح كتابهم ومفكروهم بأن هذا اللباس له أكبر

الأثر في تغيير الرأس الذي تحته ينقله من تفكير عربي ضيق إلى تفكير افرنجي واسع. ثم أبي الله لهم إلا الخذلان فتناقضوا ونقضوا ما قالوا من حجة الشمس إذ وجدوا انهم لم يستطيعوا ضرب هذه الذلة على الأمة فنزعوا غطاء الرأس بمرة تركوا الطربوش وغيره ونسوا ان الشمس ستضرب رؤوسهم مباشرة دون واسطة الطربوش ونسوا انهم دعوا إلى القبعة وانه لا وقاية لرؤوسهم من الشمس إلا بها. ثم كان من بضع سنين ان خرج الجيش الانجليزي المحتل للبلاد من القاهرة والاسكندرية بمظهره المعروف فما لبثنا ان رأيناهم ألبسوا الجيش المصري والشرطة المصرية قبعات كقبعات الانجليز فلم تفقد الأمة في العاصمتين وفي داخل البلاد منظر جيش الاحتلال الذي ضرب الذلة على البلاد سبعين سنة فكأنهم لم يصبروا على ان يفقدوا مظهر الذل الذي الفوه واستساغوه وربوا في احضانه. وما رأيت مرة هذا المنظر البشع منظر جنودنا في زي اعدائنا وهيئتهم إلا تقززت نفسي وذكرت قول عميرة بن جعل الشاعر الجاهلي يذم قبيلة تغلب:

إذا ارتحلوا عن دار ضيم تعاذلوا عليهم وردوا وفدهم يستقيلها انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

وما ذكره رحمه الله تعالى من تشبه الجيش المصري والشرطة المصرية بالجيش الانجليزي ليس هو مما انفرد به المصريون بل قد شاركهم فيه كثير من المسلمين والمنتسبين الى الاسلام فألبسوا جيوشهم وشرطهم مثل لباس الافرنج ولم يبالوا بقول النبي عَيْقِالُهُ « من تشبه بقوم فهو منهم » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وهذا التشبه القبيح والانحراف عن زي المسلمين والتزيي بزي اعداء الله تعالى كله من آثار بطانة السوء كما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه قال « ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمر بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصم الله تعالى » رواه البخاري والنسائى.

ولهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكُ « ما من وال إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا فمن وقي شرها فقد وقي وهو من التي تغلب عليه منهما » هذا لفظ النسائي.

وقد رواه الامام أحمد بنحوه وعنده في آخره « ومن وقي شر بطانة السوء فقد وقي \_ يقولها ثلاثا \_ وهو مع الغالبة عليه منهما ».

وقد رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي والحاكم وفيه قصة لأبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وروى البخاري أيضا والنسائي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول « ما بعث من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا فمن وقي بطانة السوء فقد وقي » هذا لفظ النسائي.

وإذا علم هذا فالواجب على المسلمين كافة ان يبعدوا كل البعد عن مشابهة أعداء الله تعالى والتزيي بزيهم في اللباس وغيره.

ويجب على ولاة الأمور أن ينزعوا لباس الافرنج عن جيوشهم وشرطهم ويلبسوهم لباس المسلمين. وينبغي لهم أن يحترزوا من شر بطانة السوء ممن يأمرهم بالمنكر ويحضهم عليه ويبعدوهم عنهم غاية البعد. والله المسؤول أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير والصلاح وأن يأخذ بنواصيهم الى الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه.

## فصل

النوع الحادي عشر: من التشبه بأعداء الله تعالى تبرج النساء وخروجهن بالزينة إلى الأسواق وابداء زينتهن للرجال الأجانب. وأقبح من ذلك سفور كثير منهن بين الرجال الأجانب في الأسواق وغير الأسواق. وأقبح من ذلك وأقبح لبس كثير منهن مثل لبس نساء الافرنج قمصًا قصارا لا تستر إلا من أعلا العضدين إلى أسفل الفخذين وباقي البدن بارز للناظرين.

وهؤلاء ينطبق عليهن ما رواه الامام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وسول الله عليه « صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا »

وما رواه الامام أحمد وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله عليه يقول « سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات لو كان وراءكم امة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الامم قبلكم »

ورواه الطبراني وعنده في أوله « سيكون في أمتي رجال يركبون نساءهم على سروج كأشباه الرحال »

ورواه الحاكم في مستدركه ولفظه «سيكون في آخر هذه الامة رجال يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب مساجدهم نساؤهم كاسيات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات لو كان وراءكم امة من الأمم لخدمنهم كما خدمكم نساء الامم قبلكم » فقلت لأبي وما المياثر قال سروجا عظاما. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قلت والقائل لأبيه ما المياثر هو عبد الله بن عياش القتباني احد رواته.

وفي هذين الحديثين علم من اعلام النبوة لأنه عَلَيْكُ اخبر بوجود النساء الكاسيات العاريات في آخر امته فوقع الأمر طبق ما اخبر به صلوات الله وسلامه عليه.

وقد جاء الاخبار أيضا عن المتبرجات فيما رواه رزين عن علي رضي الله عنه قال رسول الله عليه الله عليه « كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم ».

وما رواه البخاري في تاريخه عن ابن عباس الحميري عن أبيه رضي الله عنه عن النبي عَلِيْكُ قال «كيف بكم إذا فسق نساؤكم »

وقد نهى الله تبارك وتعالى عن التبرج فقال جل ذكره (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى). وقال تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) الآية. وقال تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) الآية.

والتبرج هو اظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب.

وهو على مراتب أقبحه ما تفعله نساء الافرنج ومن يتشبه بهن من نساء المسلمين والمنتسبين إلى الاسلام من ابراز كثير من اجسادهن بحضرة الرجال الأجانب.

وقد روى أبو نعيم في الحلية من طريق وكيع حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي عليله انه قال « المختلعات والمتبرجات هن المنافقات »

وروى الحافظ أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْتُهُ. مثله.

وروى البيهقي في سننه عن ابن أبي اذينة الصدفي مرسلا.

وعن سليمان بن يسار مرسلا «شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم »

والكلام في ذم التبرج مبسوط في كتابي المسمى « بالصارم المشهور على أهل التبرج والسفور » فليراجع هناك.

وقد اعترف بعض عقلاء الافرنج بما في سفور النساء وتبرجهن من المفاسد والمضرات.

قال محمد رشيد رضا حدثني الأمير شكيب ارسلان في جنيف سويسرة عن طلعت باشا التركي ان عظيم الألمان لما زار الآستانة في أثناء الحرب ورأى النساء التركيات سافرات متبرجات عذله على ذلك وذكر له ما فيه من المفاسد الأدبية والمضار الاقتصادية التي تئن منها أوربا وتعجز عن تلافيها وقال له ان لكم وقاية من ذلك كله ألا وهو الدين الإسلامي أفتزيلونها بأيديكم.

قلت وهذا الألماني اعقل من كثير من المنتسبين إلى الاسلام وقد ذكرت في « الصارم المشهور » عن بعض عقلاء الايطاليين نحو ذلك فليراجع.

#### فصل

النوع الثاني عشر: من التشبه بأعداء الله تعالى ما يفعله كثير من النساء من فرق شعر الرأس من جانبه وجمعه من ناحية القفا كما تفعله نساء الافرنج. وقد جاء وصفهن بذلك في قوله عَيْنَا مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وفي قوله أيضا على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. وقد فسر بعض العلماء قوله مميلات مائلات بأنهن يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا ويمشطن غيرهن تلك

المشطة. وهذه المشطة هي مشطة نساء الافرنج ومن يحذو حذوهن من المتبرجات الكاسيات العاريات.

## فصل

النوع الثالث عشر: من التشبه بأعداء الله تعالى تعقيد الخرق في رؤوس البنات كأنها الزهر وهو من افعال الافرنج في زماننا وقد فشى ذلك في المسلمين تقليدا منهم لأعداء الله تعالى واتباعا لسننهم الذميمة.

#### فصسل

النوع الرابع عشر: من التشبه بأعداء الله تعالى ما افتتن به كثير من النساء من لبس ملابس نساء الافرنج وهي أنواع كثيرة. منها ما يبلغ إلى الركبتين ومنها ما هو فوق ذلك.

#### فصل

النوع الخامس عشر: من التشبه بأعداء الله تعالى اتخاذ الأواني كالصحاف والكؤوس والملاعق وغيرها من الذهب والفضة. والأكل والشرب فيها.

والنوع السادس عشر: لبس الرجال خواتم الذهب وتحليهم بساعات الذهب والفضة.

والنوع السابع عشر: لبس الرجال ثياب الحرير والديباج وجلوسهم عليه.

وقد فشت هذه المنكرات في زماننا ولا سيما في الكبراء والمترفين. والدليل على ان هذه الأفعال من التشبه المذموم ما في الصحيحين والمسند والسنن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى انهم كانوا عند حذيفة رضي الله عنه فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين كأنه يقول لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي عليلة يقول « لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة » هذا لفظ البخاري في كتاب الأطعمة.

ورواه في كتاب الأشربة من وجه آخر عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته وان النبي عَيِّقِ « نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة ».

ورواه أيضا في كتاب اللباس بنحوه وقال فيه قال رسول الله عَلَيْكُم « الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة »

وقد رواه الدارقطني في سننه ولفظه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال نزلت مع حذيفة على دهقان فأتانا بطعام فطعمنا فدعا حذيفة بشراب فأتاه بشراب في إناء من فضة فأخذ الاناء فضرب به وجهه فساء بالذي صنع به فقال هل تدرون لم صنعت هذا قلنا لا قال نزلنا به في العام

الماضي فأتاني بشراب فيه فأخبرته ان النبي عَلَيْكُ « نهانا أن نأكل في آنية الذهب والفضة وأن نشرب فيهما ولا نلبس الحرير ولا الديباج فإنهما للمشركين في الدنيا وهما لنا في الآخرة ».

وعلة النهي عما ذكر في هذا الحديث ظاهرة وهي مشابهة الكفار ولهذا قال النبي عليلة فإنها لهم في الدنيا.

قال الاسماعيلي ليس المراد بقوله في الدنيا إباحة استعمالهم اياه وإنما المعنى بقوله لهم أي هم الذين يستعملونه مخالفة لزي المسلمين.

وقال النووي ليس في الحديث حجة لمن يقول الكفار غير مخاطبين بالفروع لأنه لم يصرح فيه بإباحته لهم وإنما اخبر عن الواقع في العادة انهم هم الذين يستعملونه في الدنيا وان كان حراما عليهم كما هو حرام على المسلمين انتهى.

وقد ورد النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة في عدة احاديث عن النبي عنيلة.

منها حديث حذيفة المتفق على صحته وقد تقدم ذكره.

وقد رواه البخاري في باب افتراش الحرير بلفظ « نهانا النبي عَيْقَالِم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه » ورواه الدارقطني في باب الأطعمة من سننه بنحوه.

ومنها ما رواه الدارقطني أيضا عن أبي بردة قال انطلقت أنا وأبي إلى على على عن أبي طالب رضي الله عنه فقال لنا أن رسول الله عليلية « نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها وأن يؤكل فيها ونهى عن القسي والميثرة وعن ثياب الحرير وخاتم الذهب ».

ومنها ما رواه الطبراني في الكبير عن معاوية رضي الله عنه ان النبي عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عن الشرب في آنية الذهب والفضة ونهى عن المتعة ونهى عن والحرير ونهى عن جلود النمور أن يركب عليها ونهى عن المتعة ونهى عن تشييد البناء ».

ومنها ما رواه النسائي عن أنس رضي الله عنه ان رسول الله عَلَيْظُهُ « نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ».

ومنها ما في الصحيحين وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال « أمرنا رسول الله عَيْقِه بسبع ونهانا عن سبع \_ فذكر السبع الأول ثم قال \_ ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق ».

وفي رواية لمسلم « وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ».

إذا علم هذا فالصحيح من قولي العلماء ان نهي النبي عَلَيْتُهُ على التحريم إلا ما عرفت اباحته. وقد نقل هذا عن مالك والشافعي وهو قول الجمهور واختاره البخاري رحمه الله. قال في آخر كتاب الاعتصام من صحيحه باب نهي النبي عَلَيْتُهُ على التحريم الا ما تعرف اباحته. قال الحافظ ابن حجر أي بدلالة السياق أو قرينة الحال. أو قيام الدليل على ذلك انتهى.

وقد ورد الوعيد الشديد على الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. والوعيد الشديد على الشيء يقتضي تحريمه بل يدل على انه من الكبائر.

ففي الصحيحين والموطأ ومسندي الشافعي وأحمد وسنن ابن ماجه عن ام سلمة زوج النبي عَيْضًا رضي الله عنها ان رسول الله عَيْضًا قال « الذي يشرب في اناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده بنحوه.

وفي رواية لمسلم « ان الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب »

وفي رواية له اخرى « من شرب في اناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم ».

ورواه الطبراني في الكبير بنحوه وزاد إلا أن يتوب.

وروى الطبراني في الصغير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله عنهما والذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ».

وروى الدارقطني وحسنه والطبراني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عَلَيْكُ قال « من شرب في إناء ذهب أو فضة أو اناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم » هذا لفظ الدارقطني.

وروى الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليلة عنه عن النبي عليلة قال « والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ والقذف قال ومتى ذلك يا نبي الله بأبي أنت وأمي قال إذا رأيت النساء قد ركبن السروج وكثرت القينات وشهد شهادات الزور

وشرب المسلمون في آنية أهل الشرك الذهب والفضة واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فاستدفروا واستعدوا » وقال هكذا بيده وستر وجهه.

وروى الطبراني في الصغير وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وسول الله عليه الفضة « من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا »

قال ابن مفلح في الفروع. هذه الصيغة تقتضي عند اصحابنا التحريم.

وقال الحافظ ابن حجر في الكلام على حديث حذيفة وام سلمة والبراء رضي الله عنهم. في هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو امرأة ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء.

قال القرطبي وغيره في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب.

ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات. وبهذا قال الجمهور.

قلت وقد ذكر شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى عن الحنفية انهم قالوا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر أيضا نقل ابن المنذر الاجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة أحد التابعين فكأنه لم يبلغه النهي وعن الشافعي في القديم ونص في الجديد على التحريم ومن أصحابه من قطع به عنه وهذا اللائق به لثبوت الوعيد عليه بالنار.

وذكر الحافظ أيضا ان الشافعي نص على تحريم اتخاذ الاناء من الذهب أو الفضة.

قال الحافظ وإذا حرم الاتخاذ فتحريم الاستعمال أولى.

وقال الحافظ أيضا اختلف في اتخاذ الأواني دون استعمالها والأشهر المنع وهو قول الجمهور ورخصت فيه طائفة وهو مبني على العلة في منع الاستعمال انتهى.

وقد ذكر العلماء لمنع الاستعمال عللا كثيرة ومن اقواها علتان كل واحدة منهما تفيد تحريم الاتخاذ من غير استعمال لأن المعنى الذي حرم الاستعمال من أجله موجود في الاتخاذ أيضا فكان حكمه حكم الاستعمال ولأن الاتخاذ وسيلة إلى الاستعمال والوسائل لها حكم المقاصد.

العلة الأولى السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وهذه العلة هي المشهورة عند كثير من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم.

قال الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى في المغني ويحرم التخاذ الآنية من الذهب والفضة واستصناعها لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور والمزمار ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الحديث.

قلت يعني بذلك حديث حذيفة وحديث ام سلمة. قال ولأن علة تحريمها السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وهذا معنى يشمل الفريقين وإنما ابيح للنساء التحلي للحاجة إلى التزين للأزواج فتختص الاباحة به دون غيره انتهى.

العلة الثانية التشبة بالكفار كما يفيده ظاهر حديث حذيفة رضي الله عنه الذي تقدم في أول الفصل والتشبه بالكفار حرام لحديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله عليله « ليس منا من تشبه بغيرنا » رواه الترمذي. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله عليله « من تشبه بقوم فهو منهم ».

قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث أقل أحواله انه يقتضي تحريم التشبه بهم وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) انتهى.

وهذه العلة أقوى من الأولى لحديث حذيفة المتقدم في أول الفصل.

ولما روى الخلال باسناده عن محمد بن سيرين ان حذيفة رضي الله عنه اتى بيتا فرأى فيه شيئا من زي العجم فلم يدخله وقال « من تشبه بقوم فهو منهم ».

وقال المروذي في كتاب الورع قرى على ابي عبد الله أحمد بن حنبل وأنا أسمع عن يحيى بن سعيد عن أبي عبيدة قال دعي حذيفة رضي الله عنه الى شيء قال فرأى شيئا من زي الأعاجم قال فخرج وقال « من تشبه بقوم فهو منهم » فهذا المروي عن حذيفة رضي الله عنه يؤيد القول بأن علة المنع التشبه بالكفار ويفيد بظاهره انه لا فرق بين الاتخاذ للاستعمال وبين الاتخاذ للزينة من غير استعمال.

وقد روي عن الامام أحمد رحمه الله تعالى نحو ذلك فذكر القاضي أبو الحسين في الطبقات في ترجمة على بن أبي صبح السواق قال كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل فنظر إلى كرسي في الدار عليه فضة فخرج فلحقه صاحب المنزل فنفض يده في وجهه وقال زي المجوس زي المجوس وخرج.

وقال صالح بن أحمد كان رجل يختلف مع خلف المخرمي الى عفان يقال له احمد بن الحكيم العطار فختن بعض ولده فدعا يحيى وأبا خيثمة وجماعة من أصحاب الحديث وطلب أبي أن يحضر فمضوا ومضى أبي وأنا معه فلما دخل اجلس في بيت ومعه جماعة من أصحاب الحديث ممن كان يختلف معه إلى عفان فكان فيهم رجل يكنى بأبي بكر يعرف بالأحول فقال له يا أبا عبد الله ههنا آنية الفضة فالتفت فإذا كرسي فقام وخرج وتبعه من كان في البيت وسأل من كان في الدار عن خروجه فأخبروا فتبعه منهم جماعة وأخبر الرجل فخرج فلحق أبي فحلف له انه ما علم بذلك ولا أمر به وجاء يطلب إليه فأبى وجاء الرجل عفان فقال له الرجل يا أبا عثمان اطلب إلى أبي عبد الله يرجع فكلمه عفان فأبى ان يرجع ونزل بالرجل أمر عظيم. رواه أبو نعيم في الحلية.

وقال أحمد رحمه الله تعالى في رواية صالح إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من منكر آنية المجوس الذهب والفضة أو ستر الجدران بالثياب خرج ولم يطعم.

وقال المروذي قلت لأبي عبد الله فالرجل يدعى فيرى مكحلة رأسها مفضض قال هذا يستعمل وكل ما استعمل فاخرج منه انما رخص في الضبة أو نحوها.

وهذه الرواية عن الامام أحمد رحمه الله تعالى تفيد ان كل ما صلح للاستعمال من آنية وآلة وغيرهما فاتخاذه من الذهب والفضة لا يجوز وينكر على متخذه ولا تجاب دعوته. ومن لم يعلم به إلا بعد ما دخل دار متخذه فإنه يخرج ولا يطعم.

ويستثنى من ذلك خاتم الفضة وقبيعة السيف منها وحلية المنطقة ونحو ذلك مما رخص فيه.

وقال المروذي أيضا قلت لأبي عبد الله دخلت على رجل فأتى بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها فأعجبه ذلك فتبسم وأنكر على صاحبها.

وقال أيضا قيل لأبي عبد الله ان رجلا دعا قوما فجيء بطشت فضة أو إبريق فكسر فأعجب أبا عبد الله كسره. قلت لأبي عبد الله فإن وقع الي ابريق لابيعه ترى ان اكسره أو ابيعه كما هو قال اكسره. وقال أيضا سألت أبا عبد الله عن ابريق فضة يباع قال لا حتى يكسر.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى ووجه ذلك ان الصناعة محرمة فلا

قيمة لها ولا حرمة وأيضا فتعطيل هذه الهيئة مطلوب فهو بذلك محسن وما على المحسنين من سبيل انتهى.

وعلى هذه الروايات عن الامام أحمد رحمه الله تعالى يخرج الحكم في الصناديق والساعات والاقلام المتخذة من الذهب أو الفضة وفيما سوى ذلك من الأواني والآلات المتخذة منهما فكل ما صلح من ذلك للاستعمال لم يجز اتخاذه لا للذكور ولا للإناث ويكسر إذا أمكن كسره وينكر على متخذه ولا تجاب دعوته.

ويستثنى من ذلك الساعات في حق النساء إذا كن يتحلين بهن.

والعلة في المنع من اتخاذ ما ذكر هي مشابهة الكفار كما علل بذلك حذيفة رضي الله عنه فيما رواه المروذي والخلال عنه وتقدم ذكره. وكما علل بذلك الامام أحمد رحمه الله تعالى فيما تقدم ذكره في رواية السواق وروأية صالح. وروي عن الشافعي وغيره انهم عللوا بذلك في أواني الذهب والفضة.

وقال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار ثم ذكر بعض ما ذكرته عن حذيفة وأحمد. والأصل في ذلك ما تقدم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله عنه الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ».

فأفاد هذا الحديث الصحيح ان من استعمل ما لا يجوز له استعماله من الذهب أو الفضة أو اتخذ ذلك عنده فقد تشبه بأعداء الله تعالى ومن تشبه بقوم فهو منهم.

## فصل

وأما تختم الذكور بخواتم الذهب فقد ورد التصريح بتحريمه في عدة أحاديث وورد النهي عنه في أحاديث أخر والنهي يقتضي التحريم كما تقدم تقرير ذلك قريبا. وورد أيضا التغليظ فيه والكراهة الشديدة له وهجر متخذه والانكار عليه وذلك يقتضي التحريم أيضا. فأما الأحاديث المصرحة بتحريمه.

فالأول منها عن أبي موسى رضي الله عنه ان رسول الله عَلَيْكُم قال « أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها » رواه الامام أحمد وأبو داود الطيالسي والترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

الحديث الثاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ان نبي الله علي أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الله علي أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال « ان هذين حرام على ذكور امتي » رواه الامام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي وصححه ابن حبان. وزاد ابن ماجه في روايته حل لإناثهم.

الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله علينا وفي الأخرى ذهب علينا رسول الله علينا محرم على ذكور امتي حل لإناثهم » رواه أبو داود الطيالسي وابن ماجه.

الحديث الرابع عن عمر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله عنه قال خرج علينا رسول الله عنه قال خرج علينا رسول الله عنه وفي يديه صرتان احداهما من ذهب والأخرى من حرير فقال « هذان حرام على الذكور من أمتي حلال للإناث » رواه الطبراني.

الحديث الخامس عن مسلمة بن مخلد انه قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه قم فحدث بما سمعت من رسول الله على فقال سمعته يقول « الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لإناثهم » رواه الامام أحمد.

الحديث السادس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ان رسول الله عَلَيْكُم قال « الذهب والحرير حل لإناث امتي وحرام على ذكورها » رواه الامام أحمد والطبراني.

الحديث السابع عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ان رسول الله عنها در رسول الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله واله عنه الله والحرير حل لإناث امتي وحرام على ذكورها » رواه الطبراني.

وأما الأحاديث في نهي الرجال عن التختم بالذهب.

فالأول منها عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال « نهانا رسول الله عن سبع نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب » الحديث متفق عليه.

الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ انه « نهى عن النبي عَلَيْكُ انه « نهى عن خاتم الذهب » متفق عليه.

الحديث الثالث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ان رسول الله عليه الله عنه الله عنه الله عليه وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع » رواه مالك وأحمد وأبو داود الطيالسي ومسلم وأهل السنن وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

الحديث الرابع عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال « نهى رسول الله عليه عن التختم بالذهب » رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.

الحديث الخامس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال « نهى رسول الله عَلَيْكُ عن خاتم الذهب » رواه ابن ماجه.

الحديث السادس عن حذيفة رضي الله عنه قال « نهى رسول الله عنه الدنيا ولنا في الآخرة » عليه عن لبس الحرير والذهب وقال هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة » رواه ابن ماجه وهو في الصحيحين لكن بغير هذا اللفظ كما تقدم ذكره.

الحديث السابع عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال « نهى رسول الله عنه المحرير والذهب ومياثر النمور » رواه النسائي بهذا اللفظ. ورواه أبو داود مطولا وفيه قصة وعنده ان المقدام قال لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنشدك بالله هل تعلم ان رسول الله عليله « نهى عن لبس الذهب » قال نعم.

الحديث الثامن عن حمان بن خالد الهنائي ان معاوية رضي الله عنه عام حج جمع نفراً من أصحاب رسول لله عليه في الكعبة فقال أنشدكم بالله هل نهى رسول الله عليه عن لبوس الذهب » قالوا نعم قال وأنا أشهد رواه النسائي.

الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت « نهى رسول الله عنها قالت « نهى رسول الله عن لبس الحرير والذهب » رواه الامام أحمد وأبو نعيم في الحلية من طريقه.

الحديث العاشر عن معاوية رضي الله عنه ان رسول الله عَلَيْكُ « نهى

عن الشرب في آنية الذهب والفضة ونهى عن لبس الذهب والحرير » رواه الطبراني.

الحديث الحادي عشر عنه رضي الله عنه ان رسول الله عليه والنه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه النه عن النوح والشعر والتصاوير وجلود السباع والتبرج والغناء والذهب والخز والحرير » رواه الامام أحمد والبخاري في تاريخه بأسانيد جيدة.

الحديث الثاني عشر عن أبي الكنود قال أصبت خاتما من ذهب في بعض المغازي فلبسته فأتيت عبد الله \_ يعني ابن مسعود رضي الله عنه \_ فأخذه فوضعه بين لحييه فمضغه وقال « نهى رسول الله عليه ان يتختم بخاتم الذهب، أو قال بحلقة الذهب » رواه الامام أحمد.

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده مختصرا ولفظه ان النبي عَلَيْكُهُ « نهى عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب » وليس فيه ذكر الخاتم الذي وجده أبو الكنود.

الحديث الثالث عشر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله عنهما الله

وأما الأحاديث في التغليط في التختم بالذهب وكراهته وهجر متخذه والانكار عليه :

فالأول منها عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله عَلَيْتُهُ رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال « يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده » فقيل للرجل بعد ما ذهب النبي عَلَيْتُهُ خذ

خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله عَلَيْتُهُ رواه مسلم.

الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله على المنبر فنزعه فقال « إني كنت ألبس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل » فرمى به ثم قال « والله لا ألبسه أبدا » فنبذ الناس خواتيمهم رواه مالك وأحمد والشيخان وأهل السنن إلا ابن ماجه.

وفي رواية للنسائي كان رسول الله عَلَيْكُ لبس خاتما من ذهب ثلاثة أيام فلما رآه أصحابه فشت خواتيم الذهب فرمى به فلا ندري ما فعل.

الحديث الثالث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان رجلا كان جالسا عند النبي عليه وعليه خاتم من ذهب وفي يد رسول الله عليه مخصرة أو جريدة فضرب بها النبي عليه اصبعه فقال الرجل مالي يا رسول الله قال « ألا تطرح هذا الذي في اصبعك » فأخذه الرجل فرمى به فرآه النبي عليه بعد ذلك فقال « ما فعل الخاتم » قال رميت به قال « ما بهذا أمرتك إنما أمرتك ان تبيعه وتستعين بثمنه » رواه النسائي وقال هذا حديث منكر. قلت وفي اسناده رجل مبهم.

الحديث الرابع عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ان النبي عَيْفَهِ أَبِصِر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه فلما غفل النبي عَيْفِهِ أَلْقاه قال « ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك » رواه النسائي. عَيْفِهُ وأي رواية له عن أبي ادريس الخولاني مرسلا ان النبي عَيْفُهُ رأى

في يد رجل خاتما من ذهب فضرب اصبعه بقضيب كان معه حتى رمى به.

الحديث الخامس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال «كان رسول الله عنه الله عشر خلال وذكر منها التختم بالذهب » رواه الامام أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني والنسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

الحديث السادس عن أبي ذر رضي الله عنه قال جاء اعرابي إلى النبي عَيِّلْتُهُ فقال يا رسول الله أكلتنا الضبع فقال النبي عَيِّلْهُ « أنا لغير الضبع أخوف عليكم من الضبع إذا صبت عليكم الدنيا فيا ليت امتي لا يلبسون الذهب » رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه.

ورواه الامام أحمد عن وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه فذكره بنحوه وزاد فقلت لزيد بن وهب ما الضبع قال السنة. قال ابن الأثير الضبع السنة المجدبة وهي في الأصل الحيوان المعروف والعرب تكني به عن سنة الجدب انتهى.

الحديث السابع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه النه النبي على الله على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال « هذا شر هذا حلية أهل النار » فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه رواه الامام أحمد والبخاري في الأدب المفرد.

الحديث الثامن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي عَلِيكِ فسلم فلم يرد عليه وكان في يده خاتم من

ذهب وعليه جبة حرير فألقاهما ثم سلم فرد عليه السلام ثم قال يا رسول الله أتيتك آنفا فأعرضت عني قال « انه كان في يدك جمرة من نار » رواه البخاري في الأدب المفرد والنسائي في سننه.

الحديث التاسع عن أبي امامة رضي الله عنه ان رسول الله عَلَيْكُم قال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبسن حريرا ولا ذهبا » رواه الامام أحمد والحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

الحديث العاشر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله على الله عنهما عن رسول الله على الحنة » رواه الامام أحمد.

فهذه ثلاثون حديثا في منع الذكور من لبس الذهب وسواء في ذلك الكبير منهم والصغير لعموم قول النبي عَيْضَكُم أحل الذهب والحرير لاناث أمتي وحرم على ذكورها.

قال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أنا اكره ان يلبس الغلمان شيئا من الذهب لأنه بلغني أن رسول الله عَلَيْكُ نهى عن تختم الذهب فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير.

وقال النووي في شرح مسلم أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه على الرجال إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه أباحه. وعن بعض انه مكروه لا حرام. وهذا النقلان باطلان فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها

مسلم مع اجماع من قبله على تحريمه له مع قوله عَلَيْكُ في الذهب والحرير ان هذين حرام على ذكور امتي حل لاناثها.

قال أصحابنا ويحرم سن الخاتم إذا كان ذهبا وإن كان باقيه فضة وكذا لو موه خاتم الفضة بالذهب فهو حرام انتهى كلام النووي.

فإن قيل انه قد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم انهم لبسوا خواتم الذهب وذلك مما يدل على الجواز.

## فالجواب من وجهين:

أحدهما ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى انه إن صح عنهم فلعله لم يبلغهم النهي وهم في ذلك كمن رخص في لبس الحرير من السلف وقد صحت السنة بتحريمه على الرجال واباحته للنساء انتهى.

الثاني ان تحريم الذهب على الذكور ثابت عن النبي عَلَيْكُ من عدة أوجه كما تقدم وما ثبت عن النبي عَلَيْكُ لم يجز العدول عنه إلى غيره لأنه لا قول لأحد مع رسول الله عَلِيْكُ. قال مجاهد ليس احد بعد النبي عَلِيْكُ الله يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عَلِيْكُ رواه البخاري في جزء رفع اليدين باسناد صحيح.

وقال سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم سنة رسول الله عَلَيْسَةٍ أحق ان تتبع رواه البخاري في جزء رفع اليدين باسناد صحيح.

وقال الأوزاعي كتب عمر بن عبد العزيز انه لا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله عليالله رواه الدرامي في سننه باسناد جيد.

ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة من طريق اسماعيل

ابن عياش حدثنا بشر بن عبد الله بن يسار السلمي وسوادة بن زياد وعمرو ابن مهاجر ان عمر بن عبد العزيز كتب إلى الناس انه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله عَيْضَةٍ.

وقد قال الله تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرًا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينًا). وقال تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب). وقال تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم). فكل قول أو فعل خالف قول الرسول عَيْقِالُهُ أو فعله فهو مردود على قائله كائنا من كان ولا يجوز لأحد أن يعمل به وهذا أمر مجمع عليه.

قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله عَيْسَةٍ لم يكن له ان يدعها لقول أحد.

إذا علم هذا فمثل التختم بالذهب ما فشى في زماننا من التحلي بساعات الذهب أو ما فيه خلط منه أو كان مموها به فيحرم ذلك على الذكور كالتختم بالذهب بل التحلي بساعات الذهب أولى بالتحريم في حق الذكور من التختم بالذهب لأن لابسها من الرجال قد جمع بين أمرين محرمين:

أحدهما لبس ما هو حرام على الذكور بالنص والاجماع.

والثاني التشبه بالنساء في لبسهن الأساور والتشبه بالنساء حرام. وباجتماع هذين المحرمين يكون تحريم ساعات الذهب على الذكور أغلظ من تحريم خواتم الذهب عليهم والله أعلم.

وحكم ساعات الفضة في حق الذكور كحكم ساعات الذهب أو قريب منه لما في تحليهم بهن من التشبه بالنساء. وأيضا فإنه إنما أبيح للرجال من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحو ذلك مما روي عن النبي عين أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين انهم ترخصوا فيه وما سوى ذلك فهو باق على المنع لقول النبي عين « من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد » رواه الامام أحمد ومسلم والبخاري تعليقا مجزوما به من حديث عائشة رضي الله عنها.

وقد زعم بعض الناس انه يجوز للرجال التوسع في لبس الفضة يعني من غير اقتصار على ما روي عن النبي عَلَيْتُ وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين انهم لبسوه واستدل بقول النبي عَلَيْتُ ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها رواه الامام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ولو تأمل هذا القائل أول الحديث لعلم انه لا حجة له فيه ولظهر له ان الرخصة في التحلي بالفضة إنما أريد بها النساء خاصة. ولفظ الحديث عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عند قال « من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن احب أن يسور خبيبه سوارا من نار فليسوره بسوار من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها » فشدد على الرجال في تحلية نسائهم بالذهب ثم رخص لهم ان يلبسوهن من حلى الفضة ما شاؤوا.

ويدل على ان الرخصة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما هي للنساء دون الرجال حديث اخت حذيفة رضي الله عنه وعنها قالت خطبنا

رسول الله عَلَيْكُ فقال « يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به أما انه ليس منكن امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به » رواه الامام أحمد وأبو داود والنسائي.

ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت قاعدا عند النبي عَيِّلِيَّةٍ فأتته امرأة فقالت يا رسول الله سوارين من ذهب قال «طوق من الر » قالت يا رسول الله طوق من ذهب قال «طوق من نار » قالت قرطين من ذهب قال «قرطين من نار » قال وكان عليها سواران من ذهب فرمت بهما وقالت يا رسول الله ان المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده قال « ما يمنع احداكن ان تصنع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران أو بعبير » رواه الامام أحمد والنسائي. قولها صلفت عنده معناه ثقلت عليه ولم تحظ عنده.

ويدل على ذلك أيضا ما رواه الامام أحمد وأبو نعيم في الحلية من طريقه عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها انها كانت تخدم النبي عين قالت فبينا أنا عنده إذ جاءته خالتي قالت فجعلت تسائله وعليها سواران من ذهب فقال لها رسول الله عين سواريك هذين قالت فألقتهما وقالت يا نبي قالت قلت يا خالتاه إنما يعني سواريك هذين قالت فألقتهما وقالت يا نبي الله انهن إذا لم يتحلين صلفن عند أزواجهن فضحك رسول الله عين وقال «أما تستطيع ان تجعل خوقا من فضة وجمانة من فضة ثم تخلقه بزعفران فيكون كأنه من ذهب فإنه من تحلى وزن عين جرادة أو خربصيصة كوي بها يوم القيامة ».

قال الجوهري وابن الأثير الخوق الحلقة. وقال ابن منظور الخوق الحلقة من الذهب والفضة. وقيل هي حلقة القرط والشنف خاصة. وقال

ثعلب الخوق حلقة في الأذن. قال ابن منظور يقال ما في اذنها خرص ولا خوق انتهى. وأما الجمانة فقال الجوهري حبة تعمل من الفضة كالدرة وجمعها جمان. وقال صاحب القاموس الجمان كغراب اللؤلؤ أو هنوات أشكال اللؤلؤ من فضة الواحدة جمانة انتهى وسيأتي تفسير الخربصيصة قريبا إن شاء الله تعالى.

فهذه الأحاديث الثلاثة مطابقة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ومزيلة لما قد يتوهمه منه من لم يمعن النظر فيه والله أعلم.

وقد روى الامام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عَلَيْكُ وعليه خاتم من شبه فقال « مالي أجد منك ربح الأصنام » فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال « مالي أرى عليك حلية أهل النار » فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال « اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا » قال الترمذي هذا حديث غريب وصححه ابن حبان.

واحتج به الامام أحمد فيما رواه الأثرم عنه فدل على صحته عنده. وفي قوله ولا تتمه مثقالا دليل على انه لا يجوز للرجال التوسع في لبس الفضة.

ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري في كتاب اللباس من صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ».

وهذا الحديث من أقوى الأدلة على منع الرجال من التوسع في لبس الفضة لما في ذلك من التشبه بالكفار والله أعلم.

وبعد تحرير هذا الموضع وقفت على كلام للشيخ محمد بن مفلح رحمه الله تعالى قرر فيه ما ذكرته ههنا وأورد فيه أدلة كثيرة على منع الرجال من استعمال كثير الفضة. ولحسن كلامه وكثرة فوائده رأيت أن أسوقه كله ههنا وإن كان في بعض ما ذكره من الأحاديث نوع تكرار مع ما ذكرته.

قال أبو البركات بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المحرر ويباح للرجل من حلي الفضة الخاتم وقبيعة السيف.

قال ابن مفلح في النكت على المحرر ظاهره تحريم لباس الفضة والتحلي بها إلا ما استثناه وعلى هذا كلام غيره صريحاً وظاهراً ولم أجد احدا احتج لتحريم لباس الفضة على الرجال في الجملة ودليل ذلك فيه اشكال.

وحكي عن الشيخ تقي الدين انه كان يستشكل هذه المسألة وربما توقف فيها. وكلامه في موضع يدل على اباحة لبس الفضة للرجال إلا ما دل دليل شرعى على تحريمه.

وقال في موضع آخر لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق — إلى أن قال — فلما كانت الفاظه صلوات الله وسلامه عليه عامة في آنية الذهب والفضة وفي لباس الذهب استثني من ذلك ما خصصته الأدلة الشرعية كيسير الحرير ويسير الفضة في الاتية للحاجة ونحو ذلك فأما لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد ان يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان هذا دليلا على إباحة ذلك وما هو في معناه وما هو أولى منه بالاباحة وما لم يكن كذلك يحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه. انتهى بالاباحة وما لم يكن كذلك يحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه. انتهى

كلامه وذلك لأن النص ورد في الذهب والحرير وآنية الذهب والفضة فليقتصر على مورد النص وقد قال الله تعالى (خلق لكم ما في الأرض جميعا).

قلت قد تقدم ما رواه البخاري في كتاب اللباس من صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله عنه الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ».

وهذا لفظ عام يدل على منع الرجال من لبس الذهب والفضة والحرير والديباج. ويخص من عمومه ما ثبت عن النبي عليه وأصحابه رضي الله عنهم انهم ترخصوا فيه وما سوى ذلك فهو باق على المنع كما تقدم تقريره. ومن ادعى اباحة شيء مما دخل في عموم هذا الحديث الصحيح فعليه إقامة الدليل على تخصيصه من العموم والله أعلم.

قال ابن مفلح ووجه تحريم ذلك ان الفضة أحد النقدين اللذين تقوم بهما الجنايات والمتلفات وغير ذلك. وفيها السرف والمباهات والخيلاء ولا تختص معرفتها بخواص الناس فكانت محرمة على الرجال كالذهب ولانها جنس يحرم فيها استعمال الاناء فحرم منها غيره كالذهب وهذا صحيح فان التسوية بينهما في غيره. ولأن كل جنس حرم استعمال اناء منه حرم استعماله مطلقا وإلا فلا وهذا استقراء صحيح وهو أحد الأدلة. ولأنه عليه الصلاة والسلام رخص للنساء في الفضة وحضهن عليها ورغبهن فيها ولو كانت إباحتها عامة للرجال والنساء لما خصهن بالذكر ولأثبت عليه الصلاة والسلام الاباحة عامة لعموم الفائدة بل يصرح بذكر ولأثبت عليه الصلاة والسلام الاباحة عامة لعموم الفائدة بل يصرح بذكر الرجال لما فيه من كشف اللبس وايضاح الحق. وذلك فيما قال الامام

أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن امرأته عن اخت حذيفة قالت خطبنا النبي عَلِيليًّ فقال « يا معشر النساء ما منكن امرأة تتحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به » رواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانه عن منصور. حديث حسن. وربعي هو ابن حراش الامام.

وقال أحمد أيضا حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار حدثني أسيد بن أبي أسيد عن ابن أبي موسى عن أبيه أو عن ابن أبي قتادة عن أبيه ان رسول الله عين قال « من سره ان يحلق حبيبته حلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب ولكن الفضة فالعبوا بها لعبًا » وقوله «فالعبوا بها لعبًا» يعني النساء لأن السياق فيهم فقوله حلوا معاشر الرجال نساءكم بالفضة مطلقا من غير حاجة ولا يحوج من كره.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت امرأة يا رسول الله طوق من ذهب قال « طوق من نار » — الى أن قال — « ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة ثم تصفرهما بالزعفران » رواه أحمد. ولانه عليه الصلاة والسلام سئل عن الخاتم من أي شيء أتخذه قال « من ورق ولا من ورق ولا عمرين تتمه مثقالا » رواه جماعة منهم النسائي والترمذي وقال حديث غريب.

وهذا يدل على أنهم كانوا ممنوعين من استعمال الورق وإلا لما توجهت الاباحة إليه وأباح اليسير لأنه نهى عن تتمته مثقالا ولأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام استعمال يسير الفضة ليكون ذلك حجة في اختصاصة بالاباحة ولو كانت الفضة مباحة مطلقا لم يكن في نقلهم استعمال اليسير من ذلك كبير فائدة فقال أنس رضي الله عنه

كانت قبيعة سيف رسول الله عَلَيْكُ فضة رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن غريب.

وقال مزيدة العصري دخل رسول الله عَلَيْكُم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة رواه الترمذي وقال غريب. وهذا كقول أنس رضي الله عنه ان قدح النبي عَلَيْكُم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. لتكون حجة إباحة اليسير في الآنية.

وقد ثبت في الصحاح والسنن من حديث أنس رضي الله عنه أنه على الله عنه أنه على الله تعالى ا

ولقد أجاد وأفاد وقرر الصواب الذي لا شك فيه وأوضح الأدلة على ذلك وأحسن التعقب والتزييف لما خالفه وفي أول تقريره لتحريم الفضة جملة فيها خلل وهي قوله فإن التسوية بينهما في غيره.

ويظهر لي ان في العبارة سقطا وان صوابه هكذا: فإن التسوية بينهما في غيره والله أعلم.

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعد الاحكام لبس الذهب والتحلي به محرم على الرجال إلا لضرورة وحاجة ماسة. وكذلك الفضة إلا الخاتم وآلات الحرب وكذلك لبس الحرير لا يجوز للرجال إلا لضرورة أو حاجة ماسة. ويجوز لبس الحرير والتحلي بالذهب والفضة للنساء تحبيبا لهن إلى الرجال. فإن حبهن حاث على إيلادهن من يباهي به الرسول الأنبياء وينتفع به الوالد إن عاش بما جرت به العادة من الانتفاع

بالأولاد والأحفاد. وإن مات كان فرطا لأبويه وأجرا وذخرا ووقاية من النار بحيث لا تصيبه إلا تحلة القسم انتهى.

## فصـل

وههنا أمر ينبغي التنبيه عليه لوقوعه من كثير من الجهال وهو إلباس الأسنان بأغلفة من ذهب قصدا للزينة لا من خلل في الاسنان. وبعضهم يقلع أسنانه ويبدلها بأسنان من ذهب قصدا للزينة وهذا لا يجوز لقول النبي عَلِيلًا « أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها »

وإنما أجاز العلماء ربط الاسنان بالذهب إذا كان يخشى سقوطها لأن ذلك مما تدعو إليه الضرورة واستدلوا على ذلك بحديث عرفجة بن أسعد انه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي عليه فاتخذ أنفا من ذهب رواه أهل السنن إلا ابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث حسن قال وقد روي عن غير واحد من أهل العلم انهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم انتهى.

وقال الامام أحمد رحمه الله تعالى ربط الاسنان بالذهب اذا خشي عليها أن تسقط قد فعله الناس فلا بأس به عند الضرورة. فقيد رحمه الله تعالى الجواز بالضرورة فعلم انه لا يجوز ما لم تدع إليه ضرورة كابدال الاسنان بالذهب وتغليفها به ونحو ذلك مما يقصد به الزينة لأن الضرورة إذا انتفت فالاصل التحريم والله أعلم.

ومن قاس ما لم تدع إليه ضرورة على محل الضرورة وجعل الجميع من باب واحد فقد أبعد النجعة ونادى على كثافة جهله. صنحين ل

وقد روى الاثرم باسناده عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال من حلى أو تحلى بخربصيصة كوي بها يوم القيامة مغفورا له أو معذبا. وهذا له حكم المرفوع لأن مثله لا يقال إلا عن توقيف. وقد احتج الامام أحمد بهذا الحديث في رواية الأثرم.

قال الأثرم قلت أي شيء خربصيصة قال شيء صغير مثل الشعيرة. وقال الهروي وغيره من أهل اللغة الخربصيصة هي الهنة التي تتراآى في الرمل لها بصيص كأنها عين جرادة.

وإذا كان الأمر هكذا في التحلي بالخربصيصة التي هي مثل عين الجرادة في الصغر فكيف بالتحلي بما هو أكبر من ذلك بكثير كالساعات والخواتيم والأزارير والأسنان وأغلفتها وغير ذلك من حلي الذهب مما قد كثر استعماله في زماننا واستحله كثير من الجهال فالله المستعان.

## فصل

وأما لبس الحرير فقد ورد التصريح بتحريمه على الذكور فيما رواه عمر وعلي وأبو موسى وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وزيد بن أرقم وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم وقد تقدمت أحاديثهم قريبا. ومن الأحاديث الصريحة في التحريم حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله يمين اخرى ما كذبني انه سمع رسول الله عليقة يقول « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير » رواه البخاري تعليقا وأبو داود موصولا وهذا لفظه.

ومن الأحاديث في هذا الباب أيضا حديث على رضي الله عنه ان رسول الله علي على رضي الله عنه ان رسول الله علي على « يوشك ان تستحل أمتي فروج النساء والحرير » رواه ابن المبارك في الزهد وابن عساكر في تاريخه. ورواه البخاري في التاريخ الكبير ولفظه قال « يوشك ان يستحلوا الخمر والحرير » وفي نسخة « الحر والحرير ».

ومن الأحاديث في هذا الباب أيضا حديث مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه « أول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملك أعفر ثم ملك وجبروت يستحل فيها الخمر والحرير » رواه الدارمي في سننه وقال وقد سئل عن أعفر فقال يشبهه بالتراب وليس فيه خير. وقال ابن الأثير في النهاية أي ملك يساس بالنكر والدهاء من قولهم للخبيث المنكر عفر والعفارة الخبث والشيطنة ومنه الحديث ان الله تعالى يبغض العفرية النفرية هو الداهي الخبيث الشرير ومنه العفريت انتهى وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من طريق عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني رضي في مسنده من طريق عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني رضي عليه عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن النبي عبيدة عن وجل بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة وكائنا خلافة ورحمة وكائنا ملكا عضوضًا وكائنًا عتوا وجبرية وفسادًا في الأرض يستحلون الفرو ج والخمور والحرير وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله ».

وورد أيضا النهي عن الحرير في عدة أحاديث وفي بعضها النهي عنه وعن الديباج والإستبرق والقسي والمعصفر والمياثر. والنهي يقتضي التحريم كما تقدم تقرير ذلك قريبا. وورد أيضا التغليظ فيه والكراهة

الشديدة له وهجر لابسه والإنكار عليه وذلك مما يقتضي التحريم أيضاً. فأما أحاديث النهى عنه فقد تقدم ستة منها قريبا.

أولها حديث حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي المحرير ولا الديباج » وفي لفظه « نهانا عن الحرير والديباج » الحديث. رواه الامام أحمد والشيخان وأهل السنن.

ثانيها حديث معاوية رضي الله عنه ان النبي عَلَيْتُهُ « نهى عن لبس الذهب والحرير » رواه الطبراني في الكبير.

ثالثها حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين وغيرهما قال أمرنا رسول الله عن السبع ونهانا عن سبع فذكر المأمورات ثم قال « ونهى عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق ».

فأما المياثر والقسي فسيأتي الكلام عليهما بعد الحديث الرابع. وأما الحرير فمعروف. وأما الديباج والاستبرق فقال الحافظ بن حجر انهما صنفان نفيسان من الحرير.

وقال ابن الأثير الديباج هو الثياب المتخذة من الابريسم فارسي معرب والاستبرق ما غلظ من الحرير والابريسم وهي لفظة أعجمية معربة أصلها استبرة. وقال الجوهري الاستبرق الديباج الغليظ.

وفي الصحيحين وسنن النسائي عن يحيى بن أبي اسحق قال قال لي سالم بن عبد الله ما الاستبرق قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه.

الرابع حديث على رضي الله عنه الذي رواه مالك وأحمد وأبو داود الطيالسي وأهل السنن ان رسول الله عَلَيْتُكُم « نهى عن لبس القسي والمعصفر » الحديث.

وروى الدارقطني في سننه عن أبي بردة قال انطلقت أنا وأبي إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لنا ان رسول الله عليه هو نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها وأن يؤكل فيها ونهى عن القسي والميثرة وعن ثياب الحرير وخاتم الذهب ».

وروى الامام أحمد والنسائي عن مالك بن عمير قال كنت قاعدا عند علي رضي الله عنه فجاء صعصعة بن صوحان فسلم ثم قام فقال يا أمير المؤمنين انهنا عما نهاك عنه رسول الله عليه فقال « نهانا عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير ونهانا عن القسي والميثرة الحمراء وعن الحرير والحلق الذهب » هذا لفظ أحمد.

وفي رواية له أيضا ولمسلم « نهاني رسول الله عَلَيْتُ عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر » قال فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان. ورواه البخاري في صحيحه معلقا فقال وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي رضي الله عنه ما القسية قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير أمثال الأترنج والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفونها ثم ساق حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال « نهانا رسول الله عليه عن المياثر الحمر والقسي ».

قال الجوهري القسي ثوب يحمل من مصر يخالطه الحرير. وفي الحديث أنه نهى عن لبس القسي قال أبو عبيد هو منسوب إلى بلاد يقال لها القس قال وقد رأيتها ولم يعرفها الاصمعي قال واصحاب الحديث يقولونه بكسر القاف وأهل مصر بالفتح انتهى كلام الجوهري.

وقال الهروي هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر نسبت الى قرية على شاطىء البحر قريبًا من تنيس يقال لها القس بفتح القاف وبعض أهل الحديث يكسرها انتهى.

وأما المياثر فهي جمع ميثرة بكسر الميم وهو ما كان وطيئًا لينًا مما يجلس عليه ويرتفق به قال الخطابي والهروي وغيرهما من أهل اللغة هي من مراكب العجم قال الهروي وتعمل من حرير أو ديباج وتتخذ كالفراش الصغير وتحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته وقال أبو عبيد المياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير.

قال الحافظ ابن حجر وعلى كل تقدير فالميثرة وإن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير فيمتنع إن كانت حريرا ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء. وإن كانت من غير حرير فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم انتهى.

وقد علل بعض السلف النهي عن المياثر الحمر والثياب الحمر بأنها من زينة قارون قال المروذي سألت أبا عبد الله عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهة شديدة وقال اما ان تريد الزينة فلا وقال

يقال ان أول من لبس الثياب الحمر قارون أو فرعون ثم قرأ (فخرج على قومه في زينته) قال في ثياب حمر.

وعن مجاهد في قوله تعالى (فخرج على قومه في زينته) قال في ثياب أرجوان حمر وعن قتادة (فخرج على قومه في زينته) قال على ألف بغلة شهباء عليها مياثر الأرجوان.

قال الجوهري الأرجوان صبغ أحمر شديد الحمرة وقال غيره هو الصوف وقيل كل شيء أحمر فهو أرجوان ذكره الحافظ ابن حجر قال الجوهري ويقال أيضا الأرجوان معرب وهو بالفارسية أرغوان وهو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون وكل لون يشبهه فهو أرجوان قال عمرو بن كلثوم:

كأن ثيابنا منا ومنهم خضبن بأرجوان أو طلينا

وقد كثر في زماننا استعمال المياثر الحمر في مجالس الكبراء والمترفين وقد قيل ان بعضها من الديباج وما كان منه فالجلوس عليه لا يجوز لنهي رسول الله عليلة عن الجلوس عليه في الحديث الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه وتقدم ذكره.

وتقدم أيضا ان النهي يقتضي التحريم إلا ما عرفت إباحته. وما كان من غير الديباج فالظاهر أنه لا يجوز الجلوس عليه أيضا لنهي رسول الله عليه عن المياثر ولما في ذلك من التشبه بالأعاجم والتشبه بهم حرام والله أعلم.

وقد روى الامام أحمد وأبو داود والحاكم عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله عليات قال « لا أركب الأرجوان ولا ألبس

المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير » قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

الخامس حديث عائشة رضي الله عنها قالت « نهى رسول الله عنها قالت « نهى رسول الله عن البس الحرير والذهب » رواه الامام أحمد وأبو نعيم في الحلية من طريقه.

السادس حديث معاوية رضي الله عنه ان رسول الله عَلَيْتُهُ « نهى عن النوح والشعر والتصاوير وجلود السباع والتبرج والغناء والذهب والخز والحرير » رواه الامام أحمد والبخاري في تاريخه.

الحديث السابع عن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله عليه هو نهى عن الحرير إلا هكذا » وأشار باصبعيه اللتين تليان الإبهام قال فيما علمنا انه يعني الأعلام متفق عليه وهذا لفظ البخاري. ورواه الامام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي بنحوه. وفي رواية أبي داود ان النبي عليه « نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة ».

وفي رواية ابن ماجه ان عمر رضي الله عنه «كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ماكان هكذا » ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الرابعة فقال «كان رسول الله عَيْسِةً ينهانا عنه ».

وقد رواه الامام أحمد ومسلم والترمذي من حديث سويد بن غفلة ان عمر رضي الله عنه خطب بالجابية فقال « نهى نبي الله عن الله عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

الحديث الثامن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اهدي للنبي عن التله جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال عليه « والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا » متفق عليه.

الحديث التاسع عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال « نهى رسول الله عليه عن لبس الحرير وعن التختم بالذهب وعن الشرب في الحناتم » رواه النسائي بهذا اللفظ والترمذي مختصرا وقال حديث حسن صحيح.

الحديث العاشر عن المقدام بن معدى كرب رضي الله عنه قال « نهى رسول الله عليه عن الحرير والذهب ومياثر النمور » رواه النسائي بهذا اللفظ ورواه أبو داود مطولا وفيه قصة وعنده ان المقدام قال لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنشدك بالله هل تعلم ان رسول الله عليه « نهى عن لبس الحرير » قال نعم.

الحديث الحادي عشر عن أبي شيخ الهنائي قال سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار فقال لهم أتعلمون ان رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المائي.

الحديث الثاني عشر عن أبي ريحانة رضي الله عنه قال « نهى رسول الله علي عن عشر وذكر منها أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم » رواه الامام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي.

الحديث الثالث عشر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لبس النبي عَيِّلَهُ يوما قباء من ديباج اهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله فقال « نهاني عنه جبريل » فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرًا وأعطيتنيه فمالي قال « إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه » فباعه بألفي درهم رواه الامام أحمد ومسلم والنسائي.

وأما الأحاديث في التغليظ في لبس الحرير والكراهة الشديدة له وهجر لابسه والإنكار عليه.

فالأول منها ما في الصحيحين والموطأ ومسندي الشافعي وأحمد والسنن إلا الترمذي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله عَيِّلِية « إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة » ثم جاءت رسول الله عَيِّلِية منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة فقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت منها حلة فقال يا رسول الله عَيِّلِية « إني لم أكسكها لتلبسها » فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخًا له بمكة مشركا.

وفي رواية لمسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر رضي الله عنه عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطاردًا يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك

وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة فقال له رسول الله عَيْنِيّة « إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة » فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله عليه بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى اسامة بن زيد بحلة وأعطى على بن أبي طالب حلة وقال شققها خمرا بين نسائك قال فجاء عمر بحلته يحملها فقال يا رسول الله بعثت إلى بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت فقال « إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها » وأما اسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله عربية نظرا عرف أن رسول الله عربية قد أنكر ما صنع فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلى بها فقال « إني لم أبعثها إليك لتلبسها ولكن تنظر إلى فأنت بعثت إلى بها فقال « إني لم أبعثها إليك لتلبسها ولكن بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين نسائك ».

ورواه الامام أحمد في مسنده بنحوه. وفي الصحيحين والمسند وسنني أبي داود والنسائي من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه نحو حديث نافع عنه.

قال الجوهري السيراء بكسر السين وفتح الياء برد فيه خطوط صفر وقال ابن الأثير السيراء بكسر السين وفتح الياء والمدنوع من البرود يخالطه حرير كالسيور. وقال الخطابي السيراء هي المضلعة بالحرير.

قلت وقد جاء تفسير السيراء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله عنه أنه بردا سيراء قال والسيراء المضلع بالقز رواه أبو داود والنسائي. ورواه الحاكم في مستدركه مختصرا وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

الحديث الثاني عن عمران بن حطان قال سألت عائشة رضي الله

عنها فقالت ائت ابن عباس فسله قال فسألته فقال سل ابن عمر قال فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله عليه الله عليه قال « إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة »فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله عليه وهذا لفظ البخاري والنسائي وهذا لفظ البخاري.

وعند أحمد والنسائي ان عمران بن حطان سأل ابن عباس رضي الله عنهما أولا فقال سل عائشة فسأل عائشة فقالت سل ابن عمر فسأل ابن عمر فقال حدثني أبو حفص ان رسول الله عليظ قال « من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة »

وفي صحيح مسلم ومسند الامام أحمد عن عبد الله مولى اسماء بنت أبي بكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول « إنما يلبس الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله عليه يقول « إنما يلبس الحرير من لا خلاق له » هذا لفظ مسلم.

ولفظ أحمد « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة »

وفي المسند أيضا عن علي بن زيد قال قدمت المدينة فدخلت على سالم بن عبد الله وعلي جبة خز فقال لي سالم ما تصنع بهذه الثياب سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله عليه قال « إنما يلبس الحرير من لا خلاق له »

وقد اختلف في تفسير الخز، فقيل انه رديء الحرير. وقيل انه القسي الذي تقدم ذكره في حديث علي رضي الله عنه. وقيل انه وبر مخلوط بحرير. وقال ابن الأثير هو ضرب من ثياب الابريسم. وقال ابن

حجر الأصح في تفسير الخز انه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره. وقال ابن الأثير الخز المعروف أولا ثياب تنسج من صوف وابريسم وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين وان أريد بالخز النوع الآخر فهو حرام لأن جميعه معمول من الابريسم وعليه يحمل الحديث الآخر قوم يستحلون الخز والحرير انتهى.

وما ذكره من الاباحة في النوع الأول ينتقض بما ذكره من النهي عنه لأن النهي عن الشيء يقتضي تحريمه ما لم يقم دليل على ان النهي للكراهة.

وينتقض أيضًا بقوله انه من زي العجم والمترفين لأن التزيي بزيهم غير مباح وقد تقدم حديث من تشبه بقوم فهو منهم. وحديث ليس منا من تشبه بغيرنا. وأقل الأحوال في هذين الحديثين انهما يقتضيان تحريم التشبه بالأعاجم.

وأما ما ذكره عن الصحابة والتابعين من لبس الخز فقد روي ذلك عن جماعة منهم لا عن جميعهم وهو محمول على انه لم يبلغهم النهي عنه وقد يكون ما لبسوه من الخز الذي ليس فيه حرير.

فقد قيل ان أصل الخز اسم دابة يقال لها الخز سمي الثوب المتخذ من وبره خزًا لنعومته ثم اطلق على ما يخلط بالحرير لنعومة الحرير ذكر هذا القول الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق ان الخز الذي لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير انتهى.

وقد تقدم التصريح بتحريم الخز في الحديث الذي رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري وهو حديث صحيح. وتقدم النهي عنه فيما رواه الامام أحمد والبخاري في تاريخه بأسانيد جيدة من حديث معاوية رضي الله عنه.

وروى الامام أحمد والبخاري في التاريخ ايضا وأبو داود بأسانيد جيدة عن معاوية أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكُ « لا تركبوا الخز ولا النمار »

وفي سنن ابن ماجه باسناد حسن عن علي رضي الله عنه انه اهدي لرسول الله عنهالله حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت يا رسول الله ما أصنع بها ألبسها قال « لا ولكن اجعلها حمراً بين الفواطم ».

فهذه الأحاديث الأربعة يشد بعضها بعضا وفيها كفاية للاحتجاج على تحريم الخز والله أعلم.

وفي الصحيحين ومسندي أحمد وأبي داود الطيالسي وسنن النسائي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله عنها « لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » زاد أحمد في بعض الروايات وقال عبد الله بن الزبير من عنده ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة قال الله تعالى (ولباسهم فيها حرير).

وفي الصحيحين ومسند الامام أحمد وسنن النسائي عن أبي عثمان النهدي قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ان

رسول الله عَلَيْتُ قال « لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا » وقال أبو عثمان باصبعيه اللتين تليان الابهام فرأيتهما ازرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة.

الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُم أنه قال « من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة » أخرجاه في الصحيحين ورواه أحمد وابن ماجه باسناد مسلم.

الحديث الرابع عن أبي امامة رضي الله عنه ان رسول الله عَيْضَةٍ قال « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » رواه مسلم.

الحديث السادس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه على الآخرة » رواه الله عليه على الآخرة » رواه ابن حبان في صحيحه.

الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عَلَيْكُمُ قال « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة ثم قال لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة » رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله عنهما قال والله عنهما قال والله عنهما قال والله عنوا الله عنوائية « من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا » رواه الطبراني في الصغير وأبو نعيم في الحلية.

الحديث التاسع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال اهدي لرسول الله عليه فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال « لا ينبغي هذا للمتقين » متفق عليه.

الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كان رسول عليه عنه تال «كان رسول عليه عليه عليه الماري في تاريخه.

الحديث الحادي عشر عن أبي امامة رضي الله عنه ان رسول الله عنها ان رسول الله عنها « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا » رواه الامام أحمد والحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

الحديث الثاني عشر عن أبي امامة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الله عنه قال المام أحمد وأبو نعيم في الحلية.

الحديث الثالث عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله عنهما عن رسول الله عنهما عن رسول الله عنهما والنسائي عنهما والنسائي وأبو نعيم في الحلية.

الحديث الرابع عشر عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا يرجو ان يلبسه

في الآخرة إنما يلبس الحرير من لا خلاق له » رواه أبو داود الطيالسي في مسنده.

ورواه الامام أحمد بنحوه وزاد قال الحسن فما بال أقوام يبلغهم هذا عن نبيهم فيجعلون حريرا في ثيابهم وبيوتهم.

الحديث الخامس عشر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أتى النبي عَلَيْكُم اعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج أو مزرورة فقام النبي عَلَيْكُم مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاحتذبه وقال « ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل » رواه الامام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبي في تلخيصه.

الحديث السادس عشر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني النبي عَلِيْلِهُ حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي أحرجاه في الصحيحين والامام أحمد في مسنده.

وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي قال أهديت لرسول الله عرفي حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال ( إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمراً بين النساء »

وفي رواية لأحمد وأبي داود الطيالسي ان النبي عَلَيْكُ قال لعلي رضي الله عنه « لست أرضى لك ما أكره لنفسي » قال فأمرني فشققتها بين نسائى خمرًا.

الحديث السابع عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي عَيْنَا فسلم فلم يرد عليه وكان في يده

خاتم من ذهب وعليه جبة حرير فألقاهما ثم سلم فرد عليه السلام رواه البخاري في الأدب المفرد والنسائي في سننه.

الحديث الثامن عشر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رأى رسول الله علية على القيامة » رواه الله عليات جبة مجيبة بحرير فقال « طوق من نار يوم القيامة » رواه البزار والطبراني في الأوسط قال المنذري ورواته ثقات.

الحديث التاسع عشر عن جويرية رضي الله عنها قالت قال رسول الله عنها الله عنها قالت قال رسول الله عنها ألله عنها ألله عنها أو ثوبًا ألله عنها ألله عنها أو ثوبًا من النار يوم القيامة » رواه الامام أحمد والطبراني. وفي رواية « من لبس ثوب حرير في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة من النار أو ثوبًا من النار » ورواه البزار عن حذيفة رضي الله عنه موقوفا « من لبس ثوب حرير ألبسه الله يومًا من نار ليس من أيامكم ولكن من أيام الله الطوال ».

الحديث العشرون عن أنس رضي الله عنه ان رسول الله عَلَيْكُ قال «قال الله عَلَيْكُ قال «قال الله عز وجل من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه في حظيرة القدس ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في حظيرة القدس » رواه البزار قال المنذري واسناده حسن.

الحديث الحادي والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْتُكُم « من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا » رواه الطبراني في الأوسط قال المنذري ورواته ثقات إلا شيخه المقدام بن داود وقد وثق.

الحديث الثاني والعشرون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال

قال رسول الله عَلَيْكُ « إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا » رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب.

الحديث الثالث والعشرون عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليالية « من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة » فذكرها ومنها أن يكون الحرير لباسا وقال في آخره « فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفًا ومسخا وقذفًا وآيات » رواه أبو نعيم في الحلية.

الحديث الرابع والعشرون عن عروة بن رويم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وسول الله عليهم الدمار الله عليهم الدمار إذا ظهر فيهم التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القينات واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء » رواه البيهقي وأبو نعيم في الحلية.

الحديث الخامس والعشرون عن أبي امامة رضي الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على الله على هذه الامة على طعام وشراب ولهو فيصبحون قد مسخوا خنازير وليخسفن بقبائل فيها وبدور فيها حتى يصبحوا فيقولوا خسف الليلة ببني فلان وارسلت عليهم حصباء حجارة كما أرسلت على قوم لوط وارسلت عليهم الريح العقيم

فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم بشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وقطيعتهم الرحم » رواه أبو داود الطيالسي والحاكم في مستدركه وأبو نعيم في الحلية وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في تلخيصه.

الحديث السادس والعشرون عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله عَلَيْتُهُ « يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف » قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله وهم يقولون لا إله إلا الله فقال « إذا ظهرت القينات وظهر الزنا وشربت الخمر ولبس الحرير كان ذا عند ذا » رواه ابن أبي الدنيا.

الحديث السابع والعشرون عن علي رضي الله عنه عن النبي عَيِّفُهُ انه قال « تمسخ طائفة من أمتي قردة وطائفة خنازير ويخسف بطائفة ويرسل على طائفة الريح العقيم بأنهم شربوا الخمر ولبسوا الحرير واتخذوا القيان وضربوا بالدفوف » رواه ابن أبي الدنيا.

الحديث الثامن والعشرون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي على الله عنه عن الخمر ولابسي الحرير » رواه الطبراني.

الحديث التاسع والعشرون عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله عنه عن أشر رسول الله عنه عن ألله وبطر ولعب ولهو فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وبأكلهم الربا ولبسهم الحرير » رواه عبد الله ابن الأمام أحمد.

الحديث الثلاثون عن صالح بن دريك رفع ذلك إلى النبي عَلَيْكُ أنه قال « ليستحلن ناس من أمتي الحرير والخمر والمعازف وليأتين الله على أهل حاضر منهم عظيم بجبل حتى ينبذه عليهم ويمسخ آخرون قردة وخنازير » رواه ابن أبي الدنيا.

الحديث الحادي والثلاثون عن الحسن مرسلا ان رسول الله عَيْضَةُ قال « عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا وتزيدها أمتي بخلة » فذكر الخصال ومنها لباس الحرير رواه ابن عساكر في تاريخه.

وقد كمل بهذا العدد مع ما تقدم أربعة وحمسون حديثا في منع الذكور من لبس الحرير وسواء في ذلك الكبير منهم والصغير لعموم المنع.

وقد حكى الاجماع على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء غير واحد من العلماء منهم ابن عبد البر والقاضي عياض والحافظ الذهبي وصرح بتكفير من استحله من الرجال.

قال الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني:

# القسم الثاني

ما يختص تحريمه بالرجال دون النساء وهو الحرير والمنسوج بالذهب والمموه به فهو حرام لبسه وافتراشه في الصلاة وغيرها ولا نعلم في لبس ذلك على الرجال اختلافًا إلا لعارض أو عذر قال ابن عبد البر هذا اجماع انتهى.

وقال القاضي عياض انعقد الاجماع بعد ابن الزبير ومن وافقه على

تحريم الحرير على الرجال واباحته للنساء. ذكر ذلك في الكلام على قول ابن الزبير رضي الله عنهما ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر. ابن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله عليسة « لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » رواه مسلم وغيره.

وقال الحافظ الذهبي من استحل لبس الحرير من الرجال فهو كافر وإنما رخص فيه الشارع لمن به حكة أو جرب أو غيره وللمقاتلين عند لقاء العدو.

وأما لبس الحرير للزينة في حق الرجال فحرام باجماع المسلمين انتهى.

وقد زعم بعض العلماء انه يجوز إلباس الصبيان الحلي والحرير قال بعضهم في يوم العيد وقال بعضهم مطلقًا وعللوا ذلك بأنه لا تكليف عليهم وانهم محل الزينة. وهذا قول باطل مردود بقول النبي عليه « أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها » وهذا يعم الكبير والصغير وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عموم المنع لكبار الذكور وصغارهم كما في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري.

وروى الأثرم عن حذيفة وابن مسعود رضي الله عنهما نحوه. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ابن الزبير رضي الله عنهما ثوبا من حرير مزقه عليه فقال الزبير أفزعت الصبي فقال لا تكسوهم الحرير.

وروى البخاري في التاريخ الكبير عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دخل على عمر رضي الله عنه

ومعه بني له عليه قميص حرير فعمد إلى القميص فشقه وقال اذهب به إلى أمك.

وأما تعليل المجيزين له بأنه لا تكليف على الصبيان وانهم محل للزينة فإنه تعليل ضعيف بل ساقط لمخالفته لعموم أحاديث المنع.

قال الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني ويتعلق التحريم بتمكينهم من المحرمات كتمكينهم من شرب الخمر وأكل الربا وغيرهما. وكونهم محل الزينة مع تحريم الاستمتاع بهم يقتضي التحريم لا الاباحة بخلاف النساء انتهى. وقوله يتعلق التحريم بتمكينهم من المحرمات معناه انه يحرم على وليهم ان يمكنهم منها. وإذا مكنهم فالإثم عليه لا عليهم لأنهم غير مكلفين.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي أصح القولين انه يحرم على الولي ان يلبسه الصبي لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث.

وقال أيضًا في تحفة الودود بأحكام المولود. ويجنبه \_ أي يجنب الولي الصبي \_ لبس الحرير فإنه مضعف له مخبب للطبيعة كما يجنب اللواط وشرب الخمر والسرقة والكذب وقد قال النبي عَيْنَا « حرم الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم ».

والصبي وإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف لا يحل له تمكينه من المحرم فإنه يعتاده ويعسر فطامه عنه وهذا أصح قولي العلماء. واحتج من لم يره حراما عليه بأنه غير مكلف فلم يحرم لبسه للحرير كالدابة وهذا من أفسد القياس فإن الصبي وإن لم يكن مكلفا فإنه مستعد للتكليف ولهذا

لا يمكن من الصلاة بغير وضوء ولا من الصلاة عريانا ولا نجسًا ولا من شرب الخمر واللواط والقمار انتهي.

ويستثنى من المنع في حق الكبار والصغار العلم في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع لما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه ومثل ذلك لبنة الجيب وسجف الفراء ونحوها إذا كان ذلك بقدر أربع أصابع فأقل لحديث اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما انها أخرجت جبة رسول الله عنهما وأهل السنن عنوسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي.

فأما المنسوج من الحرير وغيره كثوب منسوج من قطن وحرير أو من وبر وحرير أو من صوف وحرير.

فقد قال كثير من العلماء ان الحكم للأغلب منهما.

فبعضهم يعتبر ذلك بالوزن فإن كان الحرير أقل وزنا لم يحرم عندهم وإن كان أكثر حرم.

وبعضهم يعتبر القلة والكثرة بالظهور فإن كان الحرير أكثر ظهورًا حرم وإن كان أقل لم يحرم.

وهذه الاعتبارات لا دليل على شيء منها وما لم يكن عليه دليل فليس عليه تعويل ويردها حديث النهي عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. ومعلوم ان هذا القدر لا يبلغ عشر الثوب لا وزنا ولا ظهورًا.

ومن أباح أكثر من أربع أصابع فقد أباح ما نهى عنه رسول الله عليه ويردها أيضا حديث النهي عن القسي وقد تقدم قول علي رضي الله عنه انها ثياب مضلعة فيها حرير أمثال الاترنج فدل على انها ليست بحرير

صرف. وما فيها من الحرير يحتمل انه أكثر مما معه من الخلط ويحتمل انه أقل ومع ذلك فقد نهى عنها رسول الله عليلية من غير أن يأمر فيها باعتبار وزن ولا ظهور.

فدل على أنه لا اعتبار بشيء من ذلك لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. ويردها أيضا حديث النهي عن السيراء وقد تقدم في حديث انس رضي الله عنه أن السيراء هي المضلعة بالقز. يعني انها ليست بحرير صرف والقول فيها كالقول في القسي سواء. ويردها أيضا أحاديث النهي عن الخز وقد تقدم في أحد الأقوال انه حرير مخلوط بغيره وليس في أحاديث النهي عنه أمر باعتبار وزن ولا ظهور فدل على انه لا اعتبار بشيء من ذلك ومن اعتبر شيئا لم يؤمر باعتباره فقد تكلف والله أعلم.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري استدل بالنهي عن لبس القسي على منع لبس ما خالطه الحرير من الثياب لتفسير القسي بأنه ما خالط غير الحرير فيه الحرير ويؤيده عطف الحرير على القسي في حديث البراء ووقع كذلك في حديث علي عند أبي داود والنسائي وأحمد بسند صحيح على شرط الشيخين من طريق عبيدة بن عمرو عن علي رضي الله عنه قال « نهاني النبي عيالية عن القسي والحرير » ويحتمل ان تكون المغايرة باعتبار النوع فيكون الكل من الحرير كما وقع عطف الديباج على الحرير في حديث حذيفة الماضي قريبًا ولكن الذي يظهر من سياق طرق الحديث في تفسير القسي انه الذي يخالط الحرير لا انه الحرير الصرف فعلى هذا يحرم لبس الثوب الذي خالطه الحرير وهو قول بعض الصحابة كابن عمر والتابعين كابن سيرين.

وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب وعمدتهم في ذلك ما تقدم في تفسير الحلة السيراء وما انضاف إلى ذلك من الرخصة في العلم في الثوب إذا كان من حرير كما تقدم تقريره في حديث عمر رضي الله عنه.

قال ابن دقيق العيد وهو قياس في معنى الأصل لكن لا يلزم من جواز ذلك جواز كل مختلط وإنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب فيكون المنع من لبس الحرير شاملا للخالص والمختلط وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى وهو أربع أصابع إذا كانت منفردة ويلتحق بها في المعنى ما إذا كانت مختلطة انتهى.

وهذا الذي قرره ابن دقيق العيد هو الصواب وعليه يدل ظاهر الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تحريم الحرير سوى أربع أصابع والله أعلم.

فإن قيل قد روى الامام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال إنما نهى رسول الله عنها عن الثوب الحرير المصمت فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت فلا نرى به بأسًا.

فالجواب ان هذا الحديث قد عارضه ما هو أقوى منه من حيث الأصل والشواهد وهو الحديث الذي رواه الامام أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه عن علي رضي الله عنه انه اهدي لرسول الله عَيْنِيَّةٌ حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلى فأتيته فقلت يا رسول الله ما أصنع

بها ألبسها قال « لا ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم » هذا لفظ ابن ماجه واسناده حسن.

وفي رواية ابن أبي شيبة اهدي لرسول الله عَلَيْكُم حلة مسيرة بحرير إما سداها أو لحمتها فأرسل بها إلى فقلت ما أصنع بها ألبسها قال « لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسي ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم ».

وفي رواية الامام أحمد اهديت له حلة من حرير فكسانيها قال علي رضي الله عنه فخرجت فيها فقال النبي عَلَيْكُ « لست أرضى لك ما أكره لنفسي قال فأمرني فشققتها بين نسائي خمرًا ».

وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال كساني النبي عَلَيْتُهُ حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي.

وأخرجه مسلم أيضا من حديث أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه وزاد فقال « إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء » فهذا الحديث الصحيح يرد حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ثلاثة أوجه:

أحدها انه عَلِيْكُم نهى عليًا رضي الله عنه عن لبس الحلة المسيرة بالحرير المخلوط بغيره فهذا يرد قول ابن عباس رضي الله عنهما انه إنما نهي عن الحرير المصمت. ويرد أيضا قوله أن ما سدي بالحرير فلا بأس به.

الثاني انه عَلَيْكُ صرح بكراهته لنقسه ولغيره لبس الثوب المسير بخلط من حرير في سداه أو في لحمته ففيه اشارة إلى ان الثوب الذي

سداه كله حرير أو لحمته كلها حرير أولى بالكراهة والنهي. وفي النص على الكراهة رد على من قال انه لا بأس به.

الثالث في غضبه على على على رضي الله عنه لما لبس الحلة المسيرة دليل على تحريم ذلك على الرجال والله أعلم.

وفي رواية الامام أحمد رحمه الله تعالى فائدة حسنة وهي إطلاق الوصف على الثوب بما فيه من خلط رفيع وإن كان أقل مما معه. وفي هذا الحديث وحديث النهي عن القسي رد على ابن العربي المالكي في قوله ان النهي عن الحرير حقيقة في الخالص.

ويرد حديث ابن عباس رضي الله عنهما ايضا بالحديث المتفق على صحته عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله عن الله عن الحرير إلا هكذا إصبعين ».

وفي رواية لمسلم « إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع » فظاهر هذا الحديث النهي عن لبس الحرير مطلقا سواء كان مصمتا أو سدى أو لحمة إلا ما استثني من قدر اربع اصابع فما دون.

ويرد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بقوله عليه الله الله الله عنهما أيضا بقوله عليه الله الله الله الله الله الله على الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها » فإن ظاهره يقتضي تحريم الله ولله الذكور سواء كان مصمتا أو سدى أو لحمة سوى ما استثني من العلم ونحوه. ويرد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بأحاديث النهي عن الخز فإن الأصح فيه كما قال الحافظ ابن حجر انه حرير مخلوط بغيره.

وظواهر الحديث التي تقدمت في النهي عن الحرير والتغليظ فيه تؤيد حديث علي رضي الله عنه، وتؤيد حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إذ لم يفرق فيها بين مصمت ومخلوط ولو كان بينهما فرق مؤثر لبينه النبي ما بين الرخصة في العلم إذا لم يزد على أربع أصابع والله أعلم.

وقد اختلف في علة تحريم الحرير على الرجال على أقوال: أحدها انها التجبر والتكبر والفخر والخيلاء وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ففي مسند الامام أحمد عن شعبة بن دينار مولى ابن عباس رضي الله عنهما ان المسور بن مخرمة رضي الله عنهما دخل على ابن عباس يعوده من وجع وعليه برد استبرق فقال يا أبا عباس ما هذا الثوب قال وما هو قال الاستبرق قال والله ما علمت به وما أظن النبي عليه نهى عن هذا حين نهى عنه إلا للتجبر والتكبر ولسنا بحمد الله كذلك فلما خرج المسور قال انزعوا هذا الثوب عني. وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده بنحوه.

الثاني ان العلة السرف.

الثالث انها كسر قلوب الفقراء.

الرابع ان العلة التشبه بالنساء لكون الحرير من ملابسهن الخاصة بهن. وأيضا فإنه ثوب رفاهية وزينة ولبسه يورث الأنوثة والتخنث ضد الشهامة والرجولة فيليق ذلك بالنساء دون الرجال.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى لبس الحرير يكسب القلب صفة من صفات الاناث ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا ويظهر على شمائله من التخنث والتأنث والرخاوة ما لا يخفى حتى لو كان من أشهم

الناس وأكبرهم فحولية ورجولية فلابد ان ينقصه لبس الحرير منها وإن لم يذهبها مرة. ومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذا فليسلم للشارع الحكيم انتهى وهذا القول أقوى مما قبله وأقوى منه القول الخامس وهو ان العلة التشبه بالكفار والدليل على ذلك قول النبي عَلَيْكُ « فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » وقوله عَلَيْكُ للأعرابي « ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل » يعني ثياب الكفار الذين لا يعقلون. وقوله عَلَيْكُ « إنما يلبس الحرير من لا خلاق له » وقد تقدمت هذه الأحاديث قريبا.

وقد ورد التعليل بهذه العلة في لبس الثياب المعصفرة كما في المحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله علي ثوبين معصفرين فقال « إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها » رواه الامام أحمد وأبو داود الطيالسي ومسلم والنسائي.

إذا تقرر هذا فليعلم ان افتراش الحرير والديباج محرم كلبسه نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومثل ذلك الإتكاء عليه والاستناد إليه لأن ذلك من فعل الجبابرة والمترفين ولا يجوز التشبه بهم.

 لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه » ورواه الدارقطني في سننه بنحوه.

وروى الامام أحمد ان أبا امامة رضي الله عنه دخل على خالد بن يزيد فألقى له وسادة فظن انها حرير فتنحى وقال قال رسول الله عَلَيْتُكُم « لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله »

قال أبو البركات بن تيمية رحمه الله تعالى فهم أبو امامة رضي الله عنه دخول الافتراش في عمومه انتهى.

وروى ابن وهب في جامعه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه انه قال « لأن أقعد على مجلس من حرير » ورواه الحاكم في مستدركه بنحوه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وقد ذكر شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى عن المحنفية انهم قالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام قال عمر رضي الله عنه إياكم وزي الأعاجم انتهى.

- وقد سئل ابن عقيل رحمه الله تعالى هل يجوز ان يتخذ النساء السفر والمطارح والمخاد وغير ذلك حريرا فقال لا بل ملابس فقط. نقله عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وأقره.

وذكر الحافظ ابن رجب عنه انه ذكر في الفنون ان النساء لا يجوز لهن استعمال الحرير إلا في اللبس دون الافتراش والاستناد. قلت ووجه ذلك ان النساء إنما أبيح لهن لبس الحرير لحاجتهن إلى التزين للأزواج وليس كذلك افتراش الحرير والاستناد إليه لأنه ليس من التزين الذي أبيح لهن فيبقى على المنع.

ومثل ذلك استعمال الذهب والفضة فإنه يجوز للنساء ان يتحلين بهما لحاجتهن للتزين للأزواج ولا يجوز لهن اتخاذ الأواني منهما ولا الأكل والشرب فيهما لأن ذلك ليس من التزين الذي أبيح لهن والله أعلم.

### فصل

النوع الثامن عشر: من التشبه بأعداء الله تعالى تحلي الرجال بساعات الذهب والفضة وتحلي الرجال والنساء بساعات الحديد.

والدليل على ذلك ما رواه البخاري في كتاب اللباس من صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه ( الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة »

وما رواه الامام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي عليلة وعليه خاتم من شبه فقال « مالي أجد منك ريح الأصنام » فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال « مالي أرى عليك حلية أهل النار » فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال « اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا » هذا لفظ أبي داود.

وفي رواية الترمذي ثم جاءه وعليه خاتم من صفر بدل قوله من شبه

وزاد ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال « مالي أرى عليك حلية أهل الجنة ». قال الترمذي هذا حديث غريب وصححه ابن حبان واحتج به الامام أحمد رحمه الله تعالى فيما رواه الأثرم عنه كما سيأتي قريبا. فدل على صحته عنده. وله شواهد يأتي ذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى المربي

قال الخطابي رحمه الله تعالى إنما قال في خاتم الشبه أجد منك الأبر. ريح الأصنام لأن الأصنام كانت تتخذ من الشبه.

قال : ويقال معنى حلية أهل النار انه زي بعض الكفار وهم أهل النار.

قلت الذي يفيده ظاهر الحديث أن الحديد حلية الكفار في نار جهنم ويؤيد ذلك قوله في خاتم الذهب انه حلية أهل الجنة, ففيه الاخبار عن حلية كل من الفريقين في الدار الآخرة والله أعلم.

وفي هذا الحديث دليل على المنع من التحلي بساعات الشبه والحديد لأنه إذا منع من التختم بهما فلأن يمنع من التحلي بالساعات المتخذة منها بطريق الأولى والاخرى.

وإذا تحلى الرجل بشيء من الساعات المتخذة منهما فقد جمع بين التشبه بالنساء والتشبه بأهل النار. ولا يجوز التشبه بأهل النار ولا بالنساء وقد لعن رسول الله عَيْنِيّة المتشبهين من الرجال بالنساء. وفي قوله عَيْنِيّة ولا تتمه مثقالا دليل على انه لا يجوز للرجل ان يتحلى من الفضة بزنة مثقال فما فوقه. فأما ما دون ذلك فيجوز في الخاتم ولا يجوز فيما يلبس في الذراع لما في ذلك من التشبه بالنساء.

وقد قال الامام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا يحيى بن

سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه ان النبي عَلَيْ رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال « هذا شر هذا حلية أهل النار » فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه. اسناده جيد وقد حسن الترمذي فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه عن جده في بعض المواضع من جامعه وصححه في بعضها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأحسن كل الاحسان في ذلك أي في تصحيح حديثه.

قلت وصحح حديثه أيضا الحاكم في مستدركه ووافقه الذهبي على ذلك في تلخيصه.

وروى الحاكم في مستدركه عن اسحق بن راهويه انه قال إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.

وروي أيضا عن الامام أحمد انه قال قد صبح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وذكر الدارقطني في سننه عن شيخه أبي بكر النيسابوري مثل ذلك.

وقال الترمذي في جامعه قال محمد بن اسماعيل \_ يعني البخاري \_ رأيت أحمد واسحق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب قال محمد وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

وقال الدارقطني في سننه حدثنا محمد بن الحسن النقاش اخبرنا

أحمد بن تميم قال قلت لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري شعيب والد عمرو بن شعيب سمع من عبد الله بن عمرو قال نعم قلت له فعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يتكلم الناس فيه قال رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي واسحاق بن راهويه يحتجون به قال قلت فمن يتكلم فيه يقول ماذا قال يقولون ان عمرو بن شعيب أكثر أو نحو هذا.

قلت وهذا ليس بقادح لأن عمرو بن شعيب ثقة فلا يضره اكثاره. وذكر صاحب التهذيب عن البخاري انه قال رأيت أحمد وعلي بن المديني واسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه احد من المسلمين قال البخاري من الناس بعدهم.

قلت وقد احتج الامام أحمد في رواية الأثرم بحديث عمرو بن شعيب الذي تقدم ذكره آنفا واوماً إليه في رواية مهنا كما سيأتي فدل على ثبوته عنده.

وقد رواه البخاري في الأدب المفرد باسناد جيد فقال حدثنا اسماعيل \_ يعني ابن أبي أويس \_ قال حدثني سليمان \_ يعني ابن بلال. عن ابن عجلان فذكره بنحو رواية الامام أحمد.

ورواه الامام أحمد أيضا من وجه آخر فقال حدثنا سريج \_ يعني ابن النعمان \_ حدثنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه لبس خاتما من ذهب فنظر إليه رسول الله عنهما من حديد فقال « هذا

أخبث وأخبث » فطرحه ثم لبس خاتما من ورق فسكت عنه. اسناده صحيح. ابن أبي مليكة من رجال الصحيحين وسريج من رجال البخاري.

وأما عبد الله بن المؤمل فقد اختلف الأئمة فيه وقد ذكر المنذري عن ابن معين انه وثقه في روايتين وضعفه في رواية وقال ابن سعد ثقة وصحح له ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. قلت وعلى هذا فحديثه صحيح على شرط ابن خزيمة وابن حبان.

وقال الامام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان حدثنا حماد أنبأنا عمار بن أبي عمار ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان رسول الله عليه رأى في يد رجل خاتما من ذهب فقال « ألق ذا » فألقاه فتختم بخاتم من فضة فسكت عنه. بخاتم من حديد فقال « ذا شر منه » فتختم بخاتم من فضة فسكت عنه. رجاله كلهم ثقات إلا ان عمار بن أبي عمار لم يدرك عمر رضي الله عنه ففيه انقطاع ولكن له شاهد مما تقدم عن بريدة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم.

وروى البيهقي في شعب الايمان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال « نهى رسول الله عَلَيْكُم عن خاتم الذهب وعن خاتم الحديد ».

ورواه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي ورجاله ثقات. وقال البخاري في التاريخ الكبير حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا محمد بن مهاجر عن كيسان مولى معاوية قال خطب معاوية الناس فقال يا أيها الناس ان النبي عَيِّنِكُ « نهى عن تسع ـ وأنا أنهى عنهن ـ النوح والشعر والتبرج والتصاوير وجلود السباع والغناء

والذهب والحرير والحديد » اسناده جيد وقد حسنه السيوطي في الجامع الصغير.

وروى البخاري أيضا في التاريخ الكبير والبزار والطبراني عن مسلم ابن عبد الرحمن رضي الله عنه قال رأيت رسول الله عنه وجاءه رجل وعليه خاتم من حديد فقال « ما طهر الله كفا فيها خاتم من حديد » حسنه السيوطي في الجامع الصغير وقال الهيثمي فيه شميسة بنت نبهان لم أعرفها وبقية رجاله ثقات.

قلت وفيه عباد بن كثير الرملي ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما. وقال ابن المديني كان ثقة لا بأس به وذكر المنذري عن ابن عيينة انه كان ينهى عن ذكره إلا بخير، قال وقال أبو مطيع كان عندنا ثقة اخرج من قبره بعد ثلاث سنين فلم يفقد منه إلا شعيرات.

قلت وأقل الأحوال في حديثه ان يكون من قبيل الحسن والله أعلم. وهذه الأحاديث تؤيد حديث بريدة رضي الله عنه وكما تدل بمنطوقها على المنع من لبس خاتم الحديد، فكذلك هي دالة بمفهوم الأولى على المنع من لبس ساعات الحديد لأنها أكبر من الخواتم. وعلة المنع كون الحديد حلية أهل النار وهم الكفار والمسلم منهي عن التشبه بأعداء الله تعالى.

وللمنع في حق الرجال علة أخرى وهي التشبه بالنساء في لبسهن الأساور بل وفي تحليهن بالساعات في هذه الازمان. ومن المعلوم ان الحلية من خصائص النساء كما قال الله تعالى (أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين).

وقد أبيح للرجال من الحلية النزر اليسير من الفضة كالخاتم وقبيعة

السيف وحلية المنطقة ونحو ذلك مما روي عن النبي عَيِّلْكُ وعن أصحابه رضي الله عنهم انهم ترخصوا فيه وما سوى ذلك فهو باق على المنع لقول النبي عَيِّلْكُ « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » رواه الامام أحمد ومسلم والبخاري تعليقا مجزومًا به من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن الممنوع منه تحلي الرجل في ذراعه بسوار أو ساعة أو غير ذلك من سائر أنواع الحلية لأن التحلي في هذا الموضع من خصائص النساء.

فإن ادعى بعض المتشبهين بالنساء انهم لا يقصدون الزينة بلبس الساعات في أيديهم وإنما يقصدون بها معرفة الوقت.

قيل هذه الدعوى لا تزيل عنهم وصف التشبه بالنساء إذ لا فرق بين وضع الساعة في ذراع الرجل ووضعها في ذراع المرأة ولا فرق أيضا بين من يقصد بلبسها الزينة ومن يقصد بذلك معرفة الوقت لأن كلا منهما متشبه بالنساء فهما سواء في علة المنع. ومن كان مقصوده معرفة الوقت فله مندوحة عن التشبه بالنساء فيضع الساعة في جيبه ونحوه من المواضع المعدة لوضع الأشياء فيها والله الموفق.

وقد جعل كثير من الناس دعوى معرفة الوقت حيلة لهم على استحلال التزين بالساعات والتشبه بالنساء. والحيل لا تبيح المحرمات.

وقد روى ابن بطة باسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الله عليه الله بأدنى الله عليه الله عليه الله بأدنى الحيل ».

وقد زعم بعض الناس ان لبس الساعات المتخذة من الحديد ونحوه لا بأس به للذكور وعللوا ذلك بأن الحديد ليس بحلية وشبهتهم هذه

مردودة بقول النبي عَلَيْكُ للرجل الذي لبس خاتما من حديد « مالي أرى عليك حلية أهل النار » وقوله عَلَيْكُ للرجل الآخر لما اتخذ خاتما من حديد « هذا شر هذا حلية أهل النار ».

ففي هذين الحديثين النص على دخول ما لبس من الحديد في مسمى الحلية. فهو حلية أهل النار كما أن الذهب والفضة واللؤلؤ حلية أهل الجنة قال الله تعالى (يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً). وقال تعالى (وحلوا أساور من فضة). والأساور جمع أسورة واحدها سوار وهو ما يجعل في الأيدي من الحلي حكاه ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغير واحد.

وقال مرتضى الحسيني في تاج العروس هو ما تستعمله المرأة في يديها.

قلت وعلى هذا فالساعة داخلة في مسمى السوار إذا لبست في اليد. والسوار ممنوع في حق الذكور من أي نوع كان من أنواع الحلية لما في لبسهم له من التشبه بالنساء والله أعلم.

فإن قيل ان النبي عَلِيْكُ قال للخاطب الذي لم يجد صداقًا التمس ولو خاتما من حديد رواه مالك والشافعي وأحمد والشيخان وأهل السنن من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فدل على جواز لبس حاتم الحديد فكذلك الساعة منه قياسًا على الخاتم.

قيل قد أجاب عن هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري فقال لا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس فيحتمل انه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته.

قلت ويمكن الجمع بين ما في حديث سهل وما في حديث بريدة وما بعده من الأحاديث بأن يحمل المنع على ما كان حديدا صرفًا.

ويحمل الجواز على ما لويت عليه فضة فقد روى أبو داود والنسائي في سننيهما والبخاري في تاريخه عن اياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده معيقيب رضي الله عنه قال كان خاتم النبي عين من حديد ملوي عليه فضة قال فربما كان في يدي قال وكان المعيقيب على خاتم النبي عين ما مرضين من مرضين من مرضين ما مرضين من مرضين مرضين من مرضين مرضين من مرضين مر

وعلى هذا فيحتمل ان النبي عليه أمر الخاطب بالتماس خاتم مما يجوز لبسه وهو ما لويت عليه فضة وسماه حديدا اعتبارًا بأصله.

ويحتمل انه أمره بالتماس خاتم من حديد صرف لأن المرأة يمكنها لبسه بعد ما يلوى عليه ذهب أو فضة وبهذا تجتمع الأحاديث وينتفي عنها التعارض والله أعلم.

ويحتمل أن يكون ما في حديث سهل وحديث معيقيب منسوخا بحديث بريدة وما بعده من الأحاديث الدالة على المنع من لبس الحديد بالكلية. وهذا الاحتمال أقوى مما قبله وقد أوماً إليه الامام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي طالب فقال كان للنبي عَيْشَةٍ خاتم من حديد عليه فضة فرمى به فلا يصلى في الحديد والصفر.

قلت المعروف من ورع الامام أحمد رحمه الله تعالى وشدة تثبته انه لا يقول مثل هذا إلا عن أثر ثابت عنده.

وعلى هذا فيكون طرح النبي عليلية لخاتم الحديد الذي عليه فضة

كطرحه لخاتم الذهب سواء فكل منهما يدل طرحه له على المنع منه ونسخ ما تقدم من جواز لبسه.

ويؤخذ منه المنع من لبس الحديد الصرف بطريق الأولى والاحرى. وقد يستدل لما ذكره الامام أحمد رحمه الله تعالى بالحديث الذي رواه الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه انه رأى في يد رسول الله عليه خاتمًا من ورق يومًا واحدا ثم ان الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله عليه خاتمه فطرح الناس خواتيمهم رواه الامام أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي.

وقد قيل ان الزهري وهم في هذا الحديث من خاتم الذهب إلى خاتم الورق.

وقال آخرون لا وهم فيه وتأولوه. ومسلك التأويل في هذا أولى من مسلك التوهيم ولا سيما في حق الزهري وأمثاله من أكابر الأئمة المعروفين بمزيد الحفظ والاتقان. والأقرب في هذا ان يحمل ما رواه الزهري على ما ذكره الامام أحمد في رواية أبي طالب انه كان للنبي عيالية خاتم من حديد عليه فضة فرمى به. واخبار انس رضي الله عنه عن الخاتم المطروح بأنه من ورق لا ينفي ان يكون باطنه حديداً وتكون الفضة ملوية عليه كما في حديث معيقيب رضي الله عنه فلعل انسًا رضي الله عنه سماه ورقًا اعتبارًا بظاهره والله أعلم.

وقد قال ابن هاني سألت أبا عبد الله \_ يعني أحمد بن حنبل \_ عن خاتم الحديد فقال لا تلبسه.

وقال الامام أحمد في رواية مهنا أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل

النار. وسأله الأثرم عن خاتم الحديد ما ترى فيه فذكر حديث عمرو بن شعيب ان النبي علي قال لرجل هذه حلية أهل النار. وابن مسعود رضي الله عنه قال لبسة أهل النار. وابن عمر رضي الله عنهما قال ما طهرت كف فيها خاتم من حديد وقال النبي علي في حديث بريدة رضي الله عنه لرجل لبس خاتما من صفر أجد منك ريح الأصنام قال فما اتخذ يا رسول الله قال فضة انتهى كلام الامام أحمد رحمه الله تعالى.

ونص أيضًا في رواية اسحاق وجماعة على كراهة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص للرجل والمرأة فيحتمل انه أراد كراهة التنزيه ويحتمل انه أراد كراهة التحريم وهو أظهر لما تفيده التعاليل التي ذكرها في رواية مهنا والأثرم.

ويستفاد ذلك أيضا من نصه في رواية أبي طالب على أنه لا يصلى في الحديد والصفر ولو كانت الكراهة فيهما للتنزيه لم يمنع من الصلاة فيهما والله أعلم.

وقد ذكر شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة انه قال في الجامع الصغير ولا يتختم إلا بالفضة.

ثم ذكر الشيخ عن الحنفية انهم قالوا هذا نص على ان التختم بالحجر والحديد والصفر حرام للحديث المأثور ان النبي علي أله وأى على رجل خاتم صفر فقال « مالي أجد منك ربح الأصنام ». ورأى على آخر خاتما من حديد فقال مالي أرى عليك حلية أهل النار.

قال الشيخ ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه انتهى.

والقول في ساعة الحديد والصفر والنحاس كالقول في الخاتم منها سواء. وهذا إنما هو في حق النساء فهي مكروهة في حقهن كراهة تحريم على الاظهر لما في الصفر والنحاس من ريح الأصنام ولما في التحلي بالحديد من التشبه بأهل النار والمسلم منهي عن التشبه بأعداء الله تعالى.

وقد ورد النهي عن التشبه بأهل النار كما في سنن ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال مر بي النبي عليه وأنا مضطجع على بطني فركضني برجله وقال « يا جنيدب إنما هي ضجعة أهل النار » وفي سننه أيضا عن أبي امامة رضي الله عنه قال مر النبي عليه على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه فضربه برجله وقال « قم أو اقعد فإنها نومة جهنمية ».

ويستفاد أيضًا المنع من التشبه بأهل النار من قوله عَيِّكُ للرجل مالي أرى عليك عَيِّكُ للرجل مالي أرى عليك حلية أهل النار.

ومن قوله أيضا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا شر هذا حلية أهل النار فظاهر هذين الحديثين انكار التختم بالحديد من أجل انه حلية أهل النار ولا يجوز للمسلم ان يتشبه بهم والله أعلم.

وأما الرجال فلا يجوز لهم لبس الساعات بالكلية لما في ذلك من التشبه بالنساء وقد لعن رسول الله عليه المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه الامام أحمد وأبو داود الطيالسي والبخاري وأهل السنن إلا النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

وروى الامام أحمد أيضا وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « لعن رسول الله عنه الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل » قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي في تلخيصه وصححه أيضًا النووي وغيره.

وروى الامام أحمد أيضًا والطبراني وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله عليه يقول «ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال » قال الهيثمي رجال الطبراني كلهم ثقات. قلت وكذا رجال أبي نعيم وأما اسناد أحمد ففيه رجل مبهم وبقية رجاله ثقات. وإذا كانت الساعة من حديد ونحوه فللمنع منها في حق الرجال علتان التشبه بالنساء والتشبه بأهل النار وهذا مما يزيد المنع تأكيدا والله أعلم.

وقد رأينا المتحلين بالساعات من الرجال يضعونها في اليسار تقليدا للافرنج وذلك ان اعداء الله تعالى يعظمون اليسار كما يعظم المسلمون اليمين فهم يأكلون باليسار ويشربون باليسار وكتابتهم وكتبهم منكوسة من جهة اليسار ولبسهم للساعات في اليسار وهم أول من لبسها وتحلى بها. وقد قلدهم كثير من جهال المسلمين في تعظيم اليسار بالأكل والشرب بها والتحلي فيها بالساعات وغير ذلك مما تبعوهم فيه وهؤلاء قد جمعوا بين التشبه بالنساء والتشبه بالأحياء من الكفار وبالأموات منهم وهم أهل النار فالله المستعان.

وقد تقدم في أول الكتاب قول شيخ الاسلام أبي العباس بن تيمية

رحمه الله تعالى ان الشريعة إذا نهت عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا ودخل في ذلك ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون.

قلت ولبس الساعات في الأيدي هو مما أحدثه الأعاجم الكفار من الافرنج وأشباههم من أعداء الله تعالى فلا يجوز للمسلم ان يتشبه بهم في لبس هذه الحلية لقول النبي عَلَيْكُ « من تشبه بقوم فهو منهم » وللحديث الآخر « ليس منا من تشبه بغيرنا » وقد تقدم ذكر هذين الحديثين في أول الكتاب وفي أثنائه مراراً والله الموفق.

### فصل

النوع التاسع عشر: من التشبه بأعداء الله تعالى تصوير ذوات الأرواح ونصب الصور في المجالس والدكاكين وغيرها.

وقد عظمت البلوى بهذه المشابهة الذميمة وفشت صناعة الصور وبيعها في جميع الأقطار الاسلامية وافتتن باقتنائها واقتناء الجرائد والمجلات والكتب التي فيها ذلك كثير من المنتسين إلى العلم من معلمين ومتعلمين فضلا عن غيرهم وصار نصبها في المجالس والدكاكين عادة مألوفة عند كثير من الناس بل انه قد اتخذ نصب صور الملوك والوزراء والكبراء رسميًا في كثير من المجالس الرسمية فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وهذا المنكر الذميم اعني صناعة الصور ونصبها في المجالس وغيرها موروث عن قوم نوح ثم عن النصاري من بعدهم. وكذلك عن

مشركي العرب فإنهم كانوا يصنعون الصور وينصبونها ولكن كان عملها واتخاذها قليلا عندهم بالنسبة إلى النصاري.

وقد صور مشركو قريش في جوف الكعبة صورًا منها صورة إبراهيم وصورة اسماعيل وصورة مريم في حجرها عيسى فالمصورون من هذه الأمة والمتخذون للصور متشبهون بقوم نوح وبالنصارى وبمشركي العرب وبامم الكفر في زماننا ومن تشبه بقوم فهو منهم.

والكلام في ذم التصاوير وتحريم صناعتها واتخاذها مبسوط في كتابي « اعلان النكير على المفتونين بالتصوير » فليراجع هناك.

#### فصل

النوع العشرون : من التشبه بأعداء الله تعالى ما ابتلي به كثير من المسلمين قديما وحديثا من تشييد المساجد وزخرفتها والتباهي بها.

وقد عاد تشييد الماضين وزخرفتهم ومباهاتهم كلا شيء بالنسبة إلى تشييد أهل زماننا وزخرفتهم ومباهاة بعضهم بعضا. وهذا من اشراط الساعة كما في حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليلية قال « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد » رواه الامام أحمد والدارمي وأهل السنن إلا الترمذي وصححه ابن حبان.

ولفظ النسائي « من اشراط الساعة ان يتباهى الناس في المساجد » وقال البخاري في صحيحه. وقال انس رضي الله عنه « يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا ».

قال الحافظ ابن حجر هذا التعليق رويناه موصولا في مسند أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق أبي قلابه ان انسًا رضي الله عنه قال سمعته يقول « يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا » ثم قال الحافظ. تنبيه.

قوله ثم لا يعمرونها المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله وليس المراد به بنيانها انتهى.

وروى الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه « ان من اعلام الساعة واشراطها ان تزخرف المحاريب وان تخرب القلوب ».

وروى أبو نعيم في الحلية من حديث مكحول عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله عينه « للساعة اشراط » قيل وما اشراطها قال « غلو أهل الفسق في المساجد وظهور أهل المنكر على أهل المعروف » قال اعرابي فما تأمرني يا رسول الله قال « دع وكن حلسا من احلاس بيتك » وقد ظهر مصداق هذه الأحاديث في زماننا ظهورًا جليًا وهذا يدل على اقتراب الساعة.

وقد وردت الأحاديث بالترغيب في الاقتصاد في بناء المساجد وذم تشييدها وزخرفتها وبيان ان التشييد والزخرفة من فعل اليهود والنصارى.

قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه (باب بنيان المسجد) وقال أبو سعيد رضي الله عنه كان سقف المسجد من جريد النخل. وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد وقال « أكن الناس من المطر وإياك ان تحمر أو تصفر فتفتن الناس ».

وقال أنس رضى الله عنه « يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا ».

وقال ابن عباس رضي الله عنهما « لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى ». ثم ساق البخاري باسناده عن نافع ان عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما أخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله عليه مبنيًا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا وزاد فيه عمر رضي الله عنه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله عنه شيئا وزاد فيه عمر رضي الله عنه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله عنه فزاد عمده خشبا ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. وقد روى هذا الحديث أبو داود في سننه قال والقصة الجص.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ابن بطال وغيره هذا يدل على ان السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه فقد كان عمر رضي الله عنه مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان وذلك في أواخر عصر الصحابة المساجد الوليد بن عبد الملك عن انكار ذلك خوفًا من الفتنة انتهى.

وروى ابن أبي الدنيا والبيهقي من طريقه عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن قال لما بنى رسول الله عليه المسجد أعانه عليه أصحابه فقال « ابنوه عريشا كعريش موسى » فقلت للحسن ما عريش موسى قال إذا رفع يديه بلغ العريش يعني السقف. وهذا مرسل.

وروى البيهقي أيضا من حديث حماد بن سلمة عن أبي سنان عن يعلى بن شداد بن أوس عن عبادة رضي الله عنه ان الانصار جمعوا مالا فأتوا به النبي عَيِّلِيَّةٍ فقالوا يا رسول الله ابن هذا المسجد وزينه الى متى نصلي تحت هذا الجريد فقال « ما بي رغبة عن أخي موسى عريش كعريش موسى » قال الحافظ ابن كثير هذا حديث غريب من هذا الوجه.

قلت وقد احتج به الامام أحمد رحمه الله تعالى وما ذاك إلا لثبوته عنده قال في رواية المروذي قد سألوا النبي عَيْشَةُ ان يكحل المسجد قال « لا عريش كعريش موسى » قال أبو عبد الله إنما هو شيء مثل الكحل يطلى به أي فلم يرخص النبي عَيْشَةُ فيه. انتهى كلام الامام أحمد رحمه الله تعالى.

وفي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله عليه ما أمرت بتشييد المساجد » قال ابن عباس رضي الله عنهما لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى.

وروى البخاري في صحيحه قول ابن عباس رضي الله عنهما تعليقا مجزوما به وتقدم ذكره.

قال الخطابي وغيره التشييد رفع البناء وتطويله.

قلت وفي قوله ما أمرت بتشييد المساجد نوع من التوبيخ والتأنيب لمن فعل ذلك من هذه الأمة.

قال على القاري ما معناه ان تشييد المساجد وتزيينها بدعة لأنه لم يفعله رسول الله عَلِيْسَةٍ وفيه موافقة لأهل الكتاب انتهى.

وقال الخطابي قوله لتزخرفنها معناه لتزيننها وأصل الزخرف الذهب

يريد تمويه المساجد بالذهب ونحوه ومنه قولهم زخرف الرجل كلامه إذا موهه وزينه بالباطل والمعنى ان اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بما في كتبهم يقول فأنتم تصيرون إلى مثل حالهم إذا طلبتم الدنيا بالدين وتركتم الاخلاص في العمل وصار أمركم إلى المراءات بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها انتهى. وقوله ونحوه يعني من كل ما تزين به المساجد من الأصباغ والنقوش فهو أعم من تمويهها بالذهب واللام في قوله لتزخرفنها لام القسم والنون للتأكيد يعني ان التشبه باليهود والنصارى في زخرفة المساجد واقع في هذه الأمة ولابد.

وقد استند ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لتزخرفنها إلى آخره على ما رواه عن النبي عَلَيْتُ انه قال « أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت النصاري بيعها » رواه ابن ماجه.

وله أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله على عنه قال الحافظ ابن على الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

قلت وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في اسناده جبارة بن المغلس. وفيه أيضا ليث وهو ابن أبي سليم وفيه مقال وبقية رجاله ثقات.

وذكر المروذي في كتاب الورع عن أبي الدرداء رضي الله عنه انه قال « إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فعليكم الدمار » وروى أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال « إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم ».

وذكر المروذي في كتاب الورع عن أبي فزارة عن مسلم البطين

قال مر علي رضي الله عنه بمسجد التيم وهو مشرف فقال هذه بيعة التيم. قلت هذا انكار من علي رضي الله عنه على الذين شرفوا مسجدهم وفي ضمن هذا الانكار توبيخ لهم وتأنيب على التشبه بالنصارى في جعلهم المسجد مشرفًا كالبيعة.

وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن اسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال دخلت مع ابن عمر رضي الله عنهما مسجدا بالجحفة فنظر الى شرفات فخرج الى موضع فصلى فيه ثم قال لصاحب المسجد إني رأيت في مسجدك هذا يعني الشرفات شبهتها بأنصاب الجاهلية فمر بها ان تكسر، اسناده جيد.

وإذا كان هذا قول على وابن عمر رضي الله عنهما في تشريف المسجد فكيف لو رأيا ما يفعله كثير من الناس في زماننا من تضخيم بناء المساجد وتشريفها بالشرفات الكثيرة وزخرفتها بالأصباغ والألوان المختلفة وتبذير الأموال الكثيرة في ذلك فالله المستعان.

قال المروذي ذكرت لأبي عبد الله \_ يعني الامام أحمد بن حنبل \_ مسجدا قد بني وانفق عليه مال كثير فاسترجع وأنكر ما قلت.

وقال المروذي أيضا قلت لأبي عبد الله ان ابن اسلم الطوسي لا يجصص مسجده ولا بطوس مسجد مجصص إلا قلع جصه فقال أبو عبد الله هو من زينة الدنيا.

قلت وهذا يقتضي انه لا ينبغي تجصيص المساجد فضلا عن زخرفتها وتزيينها بالأصباغ والألوان المختلفة. وظاهر الرواية الأولى انه لا يجوز تشييد المساجد وتضخيم بنائها لأن النفقة في ذلك من التبذير والسرف المذموم.

والأصل في هذا ما تقدم عن النبي عَلَيْكُم من قوله وفعله.

وما تقدم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعن غيره من الصحابة رضوان الله عليه اجمعين فهؤلاء هم القدوة وفيهم الاسوة الحسنة.

وأما التشييد والزخرفة فهما من أفعال اليهود والنصارى وقد قال النبي عليه من رغب عن سنتي فليس مني » أخرجاه في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. وقال عليه « من تشبه بقوم فهو منهم » رواه الامام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وصححه ابن حبان وغيره.

## فصــل

النوع الحادي والعشرون: من التشبه بأعداء الله تعالى ترك الصلاة في النعال والخفاف بالكلية لما رواه أبو داود والبيهقي في سننيهما والحاكم في مستدركه عن شداد بن أوس رضي الله عنهما قال قال رسول الله عن خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ».

ورواه الطبراني في معجمه الكبير ولفظه « صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود » قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وفي هذا الحديث رد على الموسوسين الذين لا يصلون في النعال ولا في الخفاف ولا يدخلون المساجد فيها إما بالكلية كما في بعض

الأماكن وإما إلى موضع الصلاة كما في أماكن اخر، وهذا من الغلو والتعمق والرغبة عما كان عليه رسول الله عليالية وأصحابه رضي الله عنهم فإنهم كانوا يدخلون المساجد في النعال والخفاف ويصلون فيها كما في الصحيحين عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي عليالية يصلي في نعليه قال نعم ورواه الامام أحمد وأبو داود الطيالسي والدارمي والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال وفي الباب عن عبد لله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة وعطاء رجل من بني شيبة.

وفي الصحيحين أيضًا عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي عينية صنع مثل هذا. هذا لفظ البخاري.

وفي الصحيحين أيضا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأت النبي عَيِّلِيَّةٍ فمسح على خفيه وصلى. هذا لفظ البخاري.

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أوس وكان أوس \_ يعني ابن حذيفة الثقفي \_ جده قال أشار الي جدي أن أناوله نعليه وهو يصلي فناولته فلبسهما وهو يصلي فلما صلى قال رأيت رسول الله عليه يصلي في نعليه. اسناده صحيح على شرط مسلم وقد رواه ابن ماجه في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة فذكره بنحوه.

وروى ابن ماجه أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأينا رسول الله عَلِيْكُم يصلي في النعلين والخفين.

وقد رواه الامام أحمد في مسنده وفيه قصة وهي ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتى أبا موسى الأشعري في منزله فحضرت الصلاة فقال أبو موسى تقدم يا أبا عبد الرحمن فانك أقدم سنا وأعلم قال لا بل تقدم أنت فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك فأنت أحق قال فتقدم أبو موسى فخلع نعليه فلما سلم قال ما أردت إلى خلعهما أبالوادي المقدس أنت لقد رأيت رسول الله عينية يصلي في الخفين والنعلين.

وفي المسند أيضا وسنني أبي داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله عَلَيْكُ يصلي حافيا ومنتعلاً.

وروى أبو نعيم في الحلية من حديث مكحول عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله عليه عنها عن عن يمينه وعن شماله.

وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما النبي عَيِّلِيَّ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فما قضى رسول الله عَيِّلِيَّ صلاته قال « ما حملكم على القائكم نعالكم » قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله عَيِّلِيَّهِ « إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني ان فيهما قذرًا — وقال

\_ إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما » ورواه الامام أحمد وأبو داود الطيالسي والدارمي والحاكم بنحوه. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى في تلخيصه.

وروى رزين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله عَيْنِيَّةً يصلي بنعليه وفيهما قذر فأخبره جبريل فحذفهما وأتم صلاته.

وفي مستدرك الحاكم عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه لم يخلع نعليه في الصلاة قط إلا مرة واحدة خلع فخلع الناس فقال « مالكم » قالوا خلعت فخلعنا فقال « إن جبريل أخبرني ان فيهما قذرا أو أذى » قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وفي سنن الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما. (خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال الصلاة في النعلين وقد صلى رسول الله عَيْضَة في نعليه فخلعهما فخلع الناس فلما قضى الصلاة قال «لم خلعتم نعالكم » قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال « ان جبريل عليه السلام أتاني فقال ان فيهما دم حلمة »

فهذا ما تيسر ايراده من الاحاديث الدالة على أن الصلاة في النعال والخفاف سنة عن رسول الله على أمر بها وفعلها هو وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ولهذا لما قيل للامام أحمد رحمه الله تعالى أيصلي الرجل في نعليه قال إي والله. فأما الصلاة في الخفاف فلا يزال العمل بها باقيا في كثير من البلاد الاسلامية حتى الآن.

وأما الصلاة في النعال فقد عفى اثرها في هذه الأزمان حتى صارت في بعض الأماكن من قبيل البدع ومنكرات الأفعال. وبعض المنتسبين إلى الاسلام ينكرون الصلاة في النعال والخفاف معا.

ولما ذكر بعض أهل السنة لبعض المنتسبين إلى العلم من أولئك ما هم عليه من البدع والمنكرات قال له وانتم تفعلون أمرًا منكرًا وهو الصلاة في الخفاف

قلت وهذا دليل على استحكام غربة الدين في زماننا حتى عاد المعروف عند الأكثرين منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة.

ومن غلو الموسوسين وتعمقهم انهم يمنعون غيرهم من دخول المساجد في النعال والخفاف وينكرون ذلك عليهم أشد الانكار ولو رأوا أحدا يدخل المساجد في نعليه أو خفيه لاستعظموا ذلك واشتد انكارهم على فاعله وإنما يحملهم على هذا جهلهم بالسنة وما كان عليه رسول الله عليه وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين من التيسير وترك التعسير.

وحجة الموسوسين على المنع من دخول المساجد بالنعال والخفاف انها مظنة للتلوث بالنجاسة. وقد جاءت السنة بكشف هذه الشبهة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله عنه أبي المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو عن عليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما » رواه الامام أحمد وأبو داود الطيالسي والدارمي وأبو داود السجستاني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عند الله عَلَيْكُ قال « إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له

طهور ». قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي في تلخيصه. وفي رواية لأبي داود « إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب » وله أيضًا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عَلِيْتُهُ نحوه.

## فصل

النوع الثاني والعشرون: من التشبه بأعداء الله تعالى استقذار الأكل بالأيدي واعتياد الأكل بالملاعق ونحوها من غير ضرر بالأيدي وكذلك الجلوس للطعام على الكراسي ونحوها مما يتكئ الجالس عليه ويتمكن في جلوسه. وكذلك ترتيب سماطات الطعام وأوانيه على الزي الافرنجي وكل هذا مخالف لهدي رسول الله على الذي هو أكمل الهدي على الاطلاق.

فأما هديه عَلِيْكُ في الأكل فقد كان يأكل بثلاث اصابع ويلعقها إذا فرغ.

كما في المسند وصحيح مسلم وسنني أبي داود والدارمي عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال «كان رسول الله عَيْقِيلُهُ يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها » وفي رواية لمسلم «كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها » ورواه الدارمي أيضا بنحوه.

وفي المسند وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي عن أنس رضي الله عنه ان رسول الله عنيلية «كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

ورواه الدارمي في سننه ولفظه عن انس رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال « إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه الثلاث » اسناده صحيح على شرط مسلم.

وقد أمر رسول الله عَلَيْكُم بلعق الأصابع والصحفة ورغب في ذلك كما في الصحيحين والمسند وسنن أبي داود وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله عَلَيْكُم « إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ».

وفي رواية لأحمد « إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها » ورواه أبو داود بنحوه.

قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على المسند: هذا الحديث مما يتحدث فيه المترفون المتمدنون عبيد أوربه في بلادنا يستنكرونه والمؤدب منهم من يزعم انه حديث مكذوب لأنه لا يعجبه ولا يوافق مزاجه فهم يستقذرون الأكل بالأيدي وهي آلة الطعام التي خلقها الله وهي التي يثق الآكل بنظافتها وطهارتها إذا كان نظيفًا طاهرًا كنظافة المؤمنين.

أما الآلات المصطنعة للطعام فهيهات أن يطمئن الآكل الى نقائها إلا أن يتولى غسلها بيده فأيهما أنقى. ثم ماذا في أن يلعق أصابعه غيره إذا كان من أهله أو ممن يتصل به ويخالطه إذا وثق كل منهما من نظافة صاحبه وطهره ومن أنه ليس به مرض يخشى أو يستقذر انتهى كلامه. وفي المسند وصحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليها « أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال انكم لا تدرون في أي طعامكم البركة »

وفي رواية لأحمد « ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها فإن آخر الطعام فيه البركة »

وفي رواية لمسلم « إذا وقعت لقمة احدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة »

وفي رواية له « ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها » وفي رواية له أخرى « ان الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة » وقد رواه الترمذي وابن ماجه بنحوه مختصرًا.

وفي المسند وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي عن أنس رضي الله عنه ان رسول الله عنها لله عنها لا إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

وقد رواه الدارمي في سننه مختصرا ولفظه قال رسول الله عَلَيْكُ « إذا سقطت لقمة أحدكم فليمسح عنها التراب وليسم الله وليأكلها » اسناده صحيح على شرط مسلم.

وفي المسند وصحيح مسلم وجامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال « إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة ».

وفي رواية لمسلم « وليسلت أحدكم الصحفة »

وفي المسند وجامع الترمذي وسنني ابن ماجه والدارمي وتاريخ البخاري عن نبيشة الخير مولى رسول الله عَيْضَةُ ان رسول الله عَيْضَةُ قال « من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة » قال الترمذي هذا حديث غريب.

وفي سنن الدارمي عن الحسن قال كان معقل بن يسار رضي الله عنه يتغدى فسقطت لقمته فأخذها فأماط ما بها من اذى ثم أكلها فجعل أولئك الدهاقين يتغامزون به فقالوا له ما ترى ما يقول هؤلاء الأعاجم يقولون انظروا إلى ما بين يديه من الطعام وإلى ما يصنع بهذه اللقمة فقال إني لم أكن لأدع ما سمعت لقول هؤلاء الأعاجم « إنا كنا نؤمر إذا سقطت من أحدنا لقمة أن يميط ما بها من الأذى وأن يأكلها » اسناده صحيح على شرط مسلم.

وقد رواه ابن ماجه في سننه بنحوه وعنده قال إني لم أكن لأدع ما سمعت من رسول الله عَيْنَا للهذه الأعاجم « إنا كنا نأمر احدنا إذا سقطت لقمته أن يأخذها فيميط ما كان فيها من اذى ويأكلها ولا يدعها للشيطان » اسناده صحيح على شرط مسلم.

وقد اشتملت هذه الأحاديث على عدة فوائد وآداب من آداب الأكل :

الأولى مشروعية الأكل باليد بخلاف ما عليه المتشبهون بالافرنج واضرابهم من الأكل بالملاعق واستقذار الأكل بالأيدي. وفعل اعداء الله وأشباههم أولى بالاستقذار من فعل المسلمين. وذلك ان احدهم يدخل الملعقة أو بعضها في فيه ثم يخرجها وقد علق اللعاب بها فيغمسها في الطعام بما علق بها ثم يدخلها في فيه مرة اخرى وهكذا يفعل إلى ان يفرغ من أكله وأما الأصابع فإن الآكل بها لا يدخلها في فيه وإنما يدخل اللقمة فقط وتكون الأصابع من خارج فيه فلا يعلق بها اللعاب كما يعلق بالملعقة.

والقول في أكل اللحم بالأشواك التي أحدثها أهل المدنية من الافرنج ومن يتشبه بهم كالقول في الأكل بالملاعق سواء فكلاهما أولى بالاستقذار من الأكل بالايدي. والأكل بهما خلاف هدي رسول الله عَيْنِيَّةُ الذي هو الغاية في النظافة والنزاهة والبعد عما يكره ويستقذر.

وقد أجاز بعض الفقهاء الأكل بالملاعق وبعضهم كره ذلك قال الآمدي السنة أن يأكل بيده ولا يأكل بملعقة ولا غيرها ومن أكل بملعقة وغيرها أخل بالمستحب وجاز.

وقال الحجاوي في الاقناع ولا بأس ان يأكل بملعقة قال البهوتي في شرحه ربما يؤخذ من قول الامام أكره كل محدث كراهيتها.

قلت: والصحيح ان الأكل بالملاعق مكروه لأنه من فعل الجبابرة والمترفين ومن فعل طوائف الافرنج وأشباههم من الكفرة. فأما إن كان في اليد ضرر يمنع من الأكل بها أو كان الطعام لينا جدا بحيث لا تمسكه اليد فلا كراهة في الأكل بالملعقة حينئذ والله أعلم.

الثانية استحباب الأكل بثلاث أصابع قال النووي ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الاعذار انتهى.

الثالثة استحباب لعق الأصابع والصحفة بعد الطعام ليحصل للآكل ما في الطعام من البركة. ولعق الصحفة ولحسها هو سلتها بالاصبع ولعق ما يعلق بالاصبع منها كما هو معروف ومعمول به عند المتمسكين بالسنة.

قال الخطابي سلت الصحفة تتبع ما يبقى فيها من الطعام ومسحها بالاصبع ونحوه وقد بين النبي عَيْضَة العلة في لعق الاصابع وسلت الصحفة وهو قوله فانه لا يدري في أي طعامه يبارك له يقول لعل البركة فيما علق بالاصابع والصحفة من لطخ ذلك الطعام.

وقد عابه قوم أفسد عقولهم الترفه وغير طباعهم الشبع والتخمة وزعموا ان لعق الاصابع مستقبح أو مستقدر كأنهم لم يعلموا ان الذي علق بالاصبع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه وازدردوه فإذا لم يكن سائر اجزاءه المأكولة مستقدرا لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصحفة واللاصق بالاصابع مستقدرا كذلك.

وإذا ثبت هذا فليس بعده شيء اكثر من مسه أصابعه بباطن شفتيه وهو ما لا يعلم عاقل به بأسا إذا كان الماس والممسوس جميعا طاهرين نظيفين وقد يتمضمض الانسان فيدخل اصبعه في فيه فيدلك اسنانه وباطن فمه فلم ير أحد ممن يعقل انه قذارة أو سوء أدب فكذلك هذا لا فرق بينهما في منظر حس ولا مخبر عقل انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

وههنا أمر ينبغي التنبيه عليه وهو انه إذا اجتمع على الأكل من الصحفة اثنان فأكثر فكل يلعق ما يليه منها ولا يعاب على من لم يلعق ما يلى غيره.

الفائدة الرابعة استحباب أكل اللقمة الساقطة بعد إماطة ما علق بها من أذى قال النووي هذا إذا لم تقع على موضع نجس فإن وقعت على موضع نجس تنجست ولابد من غسلها إن أمكن فإذا تعذر اطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان انتهى.

وما تضمنته هذه الفوائد فكله مستقبح ومستقذر عند أهل المدنية الافرنجية ومن يتشبه بهم من جهال المسلمين وسفهائهم الذين هم اتباع كل ناعق فهم يستقذرون الأكل باليد ويستقذرون لعقها ويستقذرون لعق الصحفة ويستقذرون أكل اللقمة الساقطة. وهؤلاء عن سنن الأكل وآدابه بمعزل وقد قال النبي عَلَيْكُ « من رغب عن سنتي فليس مني » متفق عليه من حديث انس رضي الله عنه.

وكثير من المتشبهين بأعداء الله تعالى لم يقفوا عند حد الاستقباح والاستقذار للعمل بالسنة الثابتة في لعق الأصابع والصحفة بل أقدموا على انكار الأحاديث الواردة في ذلك وزعموا انها مكذوبة.

وقد تقدم ما ذكره الشيخ أحمد محمد شاكر عنهم. وهذه جراءة منهم قبيحة وكفى بذلك خذلانا لهم إذ قد جمعوا بين ثلاثة أمور منكرة: أولها الرغبة عن سنة رسول الله عليه المناه المناه المناه عن سنة رسول الله عليه المناه المناه عن سنة رسول الله عليه المناه عليه المناه المناه عن سنة رسول الله عليه المناه عليه المناه عن سنة رسول الله عليه المناه ا

وثانيها التشبه بأعداء الله تعالى.

وثالثها انكار الأحاديث الصحيحة بمجرد الهوى والتشهي والاتباع

لاعداء الله تعالى وأعداء رسوله عَلَيْكُ وأعداء المؤمنين وما أشبه هؤلاء بالذين قال الله تعالى فيهم (ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم).

الفائدة الخامسة إثبات وجود الشياطين وانهم يأكلون. وفي ذلك رد على من أنكر وجودهم كالفلاسفة ومن نحا نحوهم من ملاحدة الافرنج وزنادقة هذه الامة وما أكثرهم في زماننا لاكثرهم الله.

السادسة جواز مسح اليد بالمنديل ونحوه بعد لعقها.

السابعة استغفار القصعة لمن لحسها إن صح الحديث بذلك. وهذا مما لا ينكره مسلم. ونظير ذلك حنين الجذع اليابس شوقا إلى رسول الله عليقة وكذلك تسبيح الحصى في يده. ونظيره أيضا قول الله تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم).

وقريب من ذلك قوله تعالى (فما بكت عليهم السماء والارض).

وأما هديه عَلِيْكُ في الجلوس للأكل فقد كان يجلس مستوفزا غير متمكن. وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي عَلَيْكُ مقعيًا يأكل تمرًا.

وفي رواية لمسلم قال أتي رسول الله عَلَيْكُ بتمر فجعل النبي عَلَيْكُمُ يَقِيلُهُ بتمر فجعل النبي عَلَيْكُمُ يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعًا. وفي رواية أكلاً حثيثا.

قال الجوهري الاقعاء عند أهل اللغة ان يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره. وفي الحديث انه عَلِيْكُ أكل مقعيا. وقال أيضًا ورأيته محتفزًا أي مستوفزًا.

وقال صاحب القاموس احتفز استوفز وتضام في جلوسه واستوى جالسا على وركيه انتهى.

وفي سنني أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي عَلِيلِة قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما اضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله عَلِيلِة فقال اعرابي ما هذه الجلسة قال النبي عَلِيلِة (إن الله جعلني عبدا كريمًا ولم يجعلني جبارًا عنيدا » وذكر تمام الحديث. وهذا لفظ أبى داود.

ولفظ ابن ماجه قال أهديت للنبي عَلَيْتُ شاة فجثى رسول الله عَلِيْتُ على ركبتيه يأكل فقال اعرابي ما هذه الجلسة فقال « إن الله جعلني عبدا كريمًا ولم يجعلني جبارًا عنيدا » قال النووي اسناده جيد. وقال الحافظ ابن حجر اسناده حسن. ونقل الحافظ عن ابن بطال انه قال إنما فعل النبي عَلِيْتُهُ ذلك تواضعًا لله تعالى.

وروى الامام أحمد في الزهد عن الحسن مرسلا قال كان رسول الله على الله على الأرض وقال « إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد ».

وروى أبو داود وابن ماجه في سننيهما والحاكم في مستدركه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال « نهى رسول الله عَلَيْكُ ان يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه » هذا لفظ ابن ماجه.

وفي رواية أبي داود والحاكم « وهو منبطح على بطنه » قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وروى الامام أحمد والشيخان وأبو داود الطيالسي والدارمي وأهل السنن إلا النسائي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليلية « إنى لا آكل متكئا ».

وفي المسند وسنني أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ما رؤي رسول الله عَيْقِطْهُ يأكل متكئا ولا يطأ عقبيه رجلان.

وقد اختلف في صفة الاتكاء. فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان وقيل أن يميل على أحد شقيه. وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض ذكر هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في فتح الباري.

قال وأخرج ابن عدي بسند ضعيف « زجر النبي عَيْنَكُم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل » قال مالك هو نوع من الاتكاء قال الحافظ وفي هذا اشارة من مالك الى كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكئا ولا يختص بصفة بعينها انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فسر الاتكاء بالتربع. وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه وفسر بالاتكاء على الجنب. والأنواع الثلاثة من الاتكاء. فنوع منها يضر بالآكل وهو الاتكاء على الجنب فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيأته ويعوقه عن سرعة نفوذه الى المعدة ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء.

وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية ولهذا

قال آكل كما يأكل العبد. قال وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس فيكون المعنى إني إذا أكلت لم أقعد متكئا على الأوطية والوسائد كفعل الجبابرة ومن يريد الاكثار من الطعام لكني آكل بلغة كما يأكل العبد انتهى وهذا القول الأخير هو الذي قرره الخطابى ورد ما سواه.

قال في معالم السنن يحسب أكثر العامة ان المتكىء هو المائل المعتمد على أحد شقيه لا يعرفون غيره وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطب ودفع الضرر عن البدن إذ كان معلوما ان الآكل مائلا على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ضغط يناله في مجاري طعامه فلا يسيغه ولا يسهل نزوله معدته وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه وإنما المتكىء ههنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكىء. والاتكاء مأخوذ من الوكاء فالمتكىء هو الذي أوكى مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته والمعنى إني إذا أكلت لم أقعد متمكنا على الأوطيه والوسائد فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان ولكني آكل علقة وآخذ من الطعام بلغة فيكون قعودي مستوفزا له انتهى.

قال الحافظ ابن حجر واختلف السلف في حكم الأكل متكا. فزعم ابن القاص ان ذلك من الخصائص النبوية.

وتعقبه البيهقي فقال قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم قال فان كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة انتهى. وقول البيهقي هو

الصحيح وأما قول ابن القاص فليس بشيء إذ من المعلوم أن الأمة أسوة نبيها في الأحكام إلا ما ثبت بالدليل اختصاص النبي عَيِّلْتُهُ به دون الأمة. ولم يقم دليل على اختصاصه عَيِّلْتُهُ بكراهة الاتكاء حال الأكل فعلم ان أمته تبع له في ذلك.

ويؤيد هذا أن الاتكاء حال الأكل من فعل الجبابرة والمتعظمين من ملوك الأعاجم وغيرهم ومن فعل الافرنج وغيرهم من أعداء الله تعالى ومن فعل المترفين المتشبهين بأعداء الله تعالى. والمسلمون مأمورون بمخالفة هذه الأصناف كلها ومنهيون عن التشبه بهم فعلم أن الاتكاء للأكل مكروه لجميع المسلمين إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة كما قرر ذلك البيهقى والله أعلم.

إذا علم هذا فمن الاتكاء المذموم الجلوس على الكراسي حال الأكل كما يفعل ذلك المترفون من الافرنج ومن يأخذ بأخذهم من جهال المسلمين في هذه الأزمان. ولا شك في كراهة هذا الجلوس لقول النبي عالم « لا آكل متكئا » ولقوله عليلية « من تشبه بقوم فهو منهم » ولقوله عليلية « من رغب عن سنتى فليس منى ».

فالواجب على المسلمين اتباع هدي نبيهم عَلَيْكُ والعض على سنته بالنواجذ والبعد كل البعد عن مشابهة أعداء الله تعالى والله الموفق.

## فصل

النوع الثالث والعشرون : من التشبه بأعداء الله تعالى الاشارة بالأصابع عند السلام.

وكذلك الاشارة بالأكف مرفوعة إلى جانب الوجه فوق الحاجب الأيمن كما يفعل ذلك الشرط وغيرهم.

وكذلك ضرب الشرط بأرجلهم عند السلام ويسمون هذا الضرب المنكر والاشارة بالأكف التحية العسكرية وهي تحية مأخوذة عن الافرنج وأشباههم من أعداء الله تعالى وهي بالهزء والسخرية أشبه منها بالتحية ولكن ما الحيلة فيمن غيرت طباعهم المدنية الافرنجية وأثرت فسادًا كثيرًا في أخلاقهم وأفعالهم حتى صاروا يستحسنون من أفعال الافرنج وغيرهم من الأعاجم ما يستقبحه أولو العقول السليمة والفطر المستقيمة. وهذه التحية المستهجنة من جملة المنكر الذي ينبغي تغييره والنهي عنه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله عيولة « من تشبه بقوم فهو منهم » رواه الامام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان وغيره من الحفاظ.

وروى الحافظ أبو يعلى والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الايمان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله عنه على «تسليم الرجل باصبع واحدة يشير بها فعل اليهود » قال الهيثمي رجال أبي يعلى رجال الصحيح وقال المنذري رواته رواة الصحيح.

وفي رواية للبيهقي « لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم اشارة بالكفوف والحواجب » قال البيهقي اسناده ضعيف. قلت له شاهد مما تقدم وما يأتي وهو ما رواه النسائي بسند جيد عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا « لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والاشارة » وفي مستدرك الحاكم من حديث ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ان رسول الله عيسة قال « هدينا مخالف لهديهم » يعني المشركين قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وقد رواه الشافعي في مسنده من حديث ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلا ولفظه « هدينا مخالف لهدي أهل الأوثان والشرك »

إذا علم هذا فقد اختص الله تبارك وتعالى المسلمين بأفضل التحيات وأكملها وأزكاها وهو السلام الذي علمه الله تبارك وتعالى لآدم أبي البشر حين نفخ فيه الروح وأخبره انه تحيته وتحية ذريته من بعده كما في الصحيحين والمسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليله قال «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله » الحديث.

وقد شرع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن يسلم بعضهم على بعض بهذه التحية المباركة الطيبة فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون). وقال تعالى (فإذا دخلتم بيوتًا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة).

قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة والزهري يعني فليسلم بعضكم على بعض.

وفي جامع الترمذي عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه قال طلبت النبي عَلَيْكُم الحديث وفيه فقال يعني النبي عَلَيْكُم (إذا لقى الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »

وفيه أيضا عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري جابر بن سليم الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت النبي عَلَيْتُهُ فقلت عليك السلام فقال « لا تقل عليك السلام ولكن قل السلام عليكم » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

وبهذا السلام المبارك الطيب يسلم الرب تبارك وتعالى على المؤمنين إذا دخلوا الجنة كما قال تعالى (سلام قولا من رب رحيم) وقال تعالى (تحيتهم يوم يلقونه سلام).

وروى ابن ماجه في سننه وابن أبي حاتم والبغوي في تفسيريهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وسول الله عنهما الله عنهما قال الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة قال وذلك قول الله تعالى (سلام قولا من رب رحيم).

وبهذا السلام المبارك الطيب تسلم الملائكة على المؤمنين إذا دخلوا الجنة كما قال تعالى (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار).

وقد تقدم ذكر تسليمهم على آدم بهذا السلام المبارك الطيب.

وكما أن السلام هو تحية المسلمين فيما بينهم في الدنيا فكذلك هو تحيتهم فيما بينهم في الدار الآخرة كما قال تعالى (دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام) وقال تعالى (وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام).

وإذا علم فضل السلام وانه تحية المسلمين في الدارين فليعلم أيضا أنه لا أسفه رأيا ممن رغب عن ذلك واستبدل عنه باشارات الافرنج وضربهم بالأرجل.

والله المسئول أن يوفق ولاة أمور المسلمين لمنع هذه الأفعال المخالفة للشريعة المحمدية.

## فصل

النوع الرابع والعشرون: من التشبه بأعداء الله تعالى قيام الشرط وغيرهم من أعوان الملوك وخدامهم على الملوك وهم قعود وقيام الرجال للداخل عليهم على وجه التعظيم له والاحترام.

وقد ورد النهي عن ذلك والتشديد فيه كما في صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله عليه فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال « إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا » الحديث وقد رواه ابن ماجه في سننه باسناد مسلم.

ورواه البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه فذكره بمثله واسناده حسن وقد بوب عليه البخاري بقوله (باب قيام الرجل للرجل القاعد). ثم قال البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد (باب من كره ان يقعد ويقوم له الناس).

حدثنا موسى \_ يعني ابن اسماعيل التبوذكي \_ قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال صرع رسول الله عرائية من فرس بالمدينة على جذع نخلة فانفكت قدمه فكنا نعوده في مشربة لعائشة رضي الله عنها فاتيناه وهو يصلي قاعدا فصلينا قياما ثم اتيناه مرة اخرى وهو يصلي المكتوبة قاعدا فصلينا خلفه قياما فأومأ إلينا ان اقعدوا فلما قضى الصلاة قال « إذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا وإذا صلى قائما فصلوا قياما ولا تقوموا والامام قاعد كما تفعل فارس بعظمائهم » اسناده صحيح رجاله كلهم من رجال الصحيحين.

وقد رواه أبو داود في سننه عن عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ووكيع عن الأعمش فذكره بنحوه. واسناده صحيح على شرط الشيخين.

وفي المسند وسنني أبي داود وابن ماجه عن أبي امامة الباهلي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله عنها على عصا فقمنا إليه فقال ( لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضًا » قال المنذري في الترغيب والترهيب اسناده حسن فيه أبو غالب واسمه حزور ويقال نافع ويقال سعيد بن الحزور فيه كلام طويل ذكرته في مختصر السنن وغيره والغالب عليه التوثيق وقد صحح له الترمذي وغيره.

قلت وقد وثقه الدارقطني وقال ابن مفلح في الآداب أبو غالب مختلف فيه وحديثه حسن. وقد بوب أبو داود على هذا الحديث وعلى حديث معاوية الآتى بقوله باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك.

وقال البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد حدثنا موسى بن اسماعيل ــ يعني التبوذكي ــ قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن انس رضي الله عنه قال ما كان شخص احب إليهم رؤية من النبي علي انس رضي الله عنه قال ما كان شخص احب إليهم رؤية من النبي علي وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك. اسناده صحيح على شرط مسلم وقد رواه الامام أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. وبوب الترمذي على هذا الحديث وعلى حديث معاوية الآتى بقوله: باب كراهية قيام الرجل للرجل.

وقال أبو داود في سننه حدثنا موسى بن اسماعيل \_ يعني التبوذكي \_ حدثنا حماد \_ يعني ابن سلمة \_ عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله عليه يقول « من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار » اسناده صحيح على شرط مسلم.

وقد رواه الترمذي في جامعه فقال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا قبيصة — يعني ابن عقبة — حدثنا سفيان — يعني الثوري — عن حبيب ابن الشهيد عن أبي مجلز قال خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال اجلسا سمعت رسول الله عين يقول « من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار » قال الترمذي وفي الباب عن أبي امامة رضى الله عنه وهذا حديث حسن.

قلت رجاله كلهم من رجال الصحيحين فهو على هذا صحيح على شرط الشيخين. ثم رواه الترمذي عن هناد عن أبي اسامة حماد بن اسامة عن حبيب ابن الشهيد عن أبي مجاز بكسر الميم واسكان الجيم واسمه لاحق بن حميد السدوسي عن معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه نحوه. وهذا الاسناد صحيح على شرط الشيخين وقد رواه الامام أحمد في مسنده من طرق عن حبيب بن الشهيد واسانيده كلها صحيحة.

وقال البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد باب قيام الرجل للرجل تعظيما. حدثنا آدم \_ يعني ابن أبي اياس \_ قال حدثنا شعبة وحدثنا حجاج \_ يعني ابن منهال \_ قال حدثنا حماد \_ يعني ابن سلمة قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال سمعت أبا مجلز يقول ان معاوية رضي الله عنه خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير وكان ارزنهما قال معاوية رضي الله عنه قال النبي عليه « من سرو أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا في النار »اسناداه صحيحان على شرط مسلم.

قال ابن الأثير في قوله « من سره أن يمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار » أي يقومون له قياما وهو جالس يقال مثل الرجل يمثل مثولا اذا انتصب قائما وانما نهي عنه لأنه من زي الأعاجم ولأن الباعث عليه الكبر واذلال الناس.

وقال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام على قول النبي عَلِيْكُ « إذا صلى الامام جالسًا فصلوا جلوسًا وإذا صلى الامام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها ».

في هذا الحديث انه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الامام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود.

ومعلوم أن المأموم إنما نوى ان يقوم لله لا لإمامه وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد. ونهي أيضًا عما يشبه ذلك وان لم يقصد به ذلك.

وفي هذا الحديث أيضا نهي عما يشبه فعل فارس والروم وان كانت نيتنا غير نيتهم لقوله فلا تفعلوا. فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية انتهى.

وقال النووي فيه النهي عن قيام الغلمان والتباع على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة.

وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل والخير فليس من هذا بل هو جائز قد جاءت به أحاديث وأطبق عليه السلف والخلف.

قلت في آخر هذا الكلام نظر فإن النبي عليه كان أفضل الخلق وخيرهم ومع هذا فقد نهى اصحابه عن القيام له إذا خرج عليهم وأخبرهم ان ذلك من فعل الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا.

وقال انس رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليهم من النبي عَلِيْكُمْ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك.

ولما قام ابن عامر لمعاوية رضي الله عنه لما خرج عليهم أمره ان

يجلس وحدثهم بما سمع من النبي عَلَيْكُ من التشديد في ذلك. وهذه أحاديث صحيحة فيجب العمل بها.

ومن قال انها محمولة على القيام على الملوك وهم قعود وما أشبه ذلك فقد أبعد النجعة وخالف ما دلت عليه هذه الأحاديث من النهي عن القيام للداخل ونحوه على وجه التعظيم والاحترام.

وقد رد ابن القيم رحمه الله تعالى على من قال بهذا القول فقال في تهذيب السنن على قول المنذري.

وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه انهم لما صلوا خلفه عليه قياما وهو قاعد فأشار إليهم فقعدوا فلما سلم قال « ان كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ».

قال ابن القيم رحمه الله تعالى حمل أحاديث النهي – يعني حديث معاوية وحديث أبي امامة – على مثل هذه الصورة ممتنع فإن سياقها يدل على خلافه وانه عَلَيْكُ كان ينهى عن القيام له إذا خرج عليهم. ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا وإنما هو من فعل فارس والروم. ولأن هذا لا يقال له قيام للرجل إنما هو قيام عليه.

ففرق بين التميام للشخص المنهي عنه والقيام عليه المشبه لفعل فارس والروم والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب وأحاديث الجواز تدل عليه فقط انتهى.

وذكر ابن القيم أيضًا حديث معاوية رضي الله عنه ثم قال وفيه رد

على من زعم ان معناه أن يقوم الرجل للرجل في حضرته وهو قاعد فإن ِ معاوية روى الخبر لما قاما له حين خرج.

قال وأما الأحاديث المتقدمة فالقيام فيها عارض للقادم مع أنه قيام الى الرجل للقائه لا قيام له وهو وجه حديث فاطمة. فالمذموم القيام للرجل.

وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس به وبهذا تجتمع الأحاديث والله أعلم انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

والأحاديث التي أشار إليها انها قد تقدمت ستأتي في القسم الثالث وهي حديث عائشة رضي الله عنها في قيام النبي عَيْشَةُ لزيد بن حارثة، وقوله للأنصار قوموا الى سيدكم وحديث عائشة رضي الله عنها في قيام النبي عَيْشَةً إلى فاطمة إذا دخلت عليه وقيامها إليه إذا دخل عليها.

إذا علم هذا فالقيام على ثلاثة أقسام:

أحدها القيام على الرجل وهو قاعد كما يفعله الشرط وغيرهم من أعوان الملوك مع الملوك وهذا هو الذي ورد النهي عنه في حديث جابر رضي الله عنه الذي تقدم ذكره ولا أعلم نزاعا في كراهته والمنع منه.

ويستثنى من هذا مسألة واحدة وهي ما إذا قدم على الامام رسل من الأعداء وخيف منهم ان يغدروا به فلا بأس أن يقوم بعض أعوانه على رأسه بالسلاح كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صلح الحديبية فإنه كان قائما بالسلاح على رأس رسول الله عني حين قدم عليه رسل قريش. والحديث بذلك في صحيح البخاري ومسند الامام أحمد وغيرهما.

القسم الثاني القيام للداخل ونحوه اعظاما له واحتراما لا لقصد المعانقة أو المصافحة. وفي كراهة هذا والمنع منه نزاع بين العلماء والصحيح المنع منه لما تقدم عن أبي امامة وأنس ومعاوية رضي الله عنهم في ذلك. وأحاديثهم وإن كانت واردة في هذا القسم فعمومها يشمل القسم الأول أيضا لأن كلا منهما من أفعال الأعاجم وتعظيم بعضهم بعضا. والمسلم منهي عن التشبه بالأعاجم وقد قال النبي عين « من تشبه بقوم فهو منهم » وفي الحديث الآخر « ليس منا من تشبه بغيرنا »

وقد فرق بعض العلماء بين القيام لأهل الفضل والفقه وبين القيام لغيرهم فأجازوه لأهل الخير ومنعوه لغيرهم وهذا تفريق لا دليل عليه. وقد تقدم رد ما قاله النووي في ذلك.

وقال اسحاق بن ابراهيم خرج أبو عبد الله على قوم في المسجد فقاموا له فقال لا تقوموا لأحد فإنه مكروه.

وقال أحمد أيضا في رواية مثنى لا يقوم أحد لأحد.

وقال حنبل قلت لعمي ترى للرجل ان يقوم للرجل إذا رآه قال لا يقوم أحد لأحد إلا الولد لوالده أو لأمه فأما لغير الوالدين فلا. نهى النبي عن ذلك.

وظاهر هذه الروايات انه لا فرق بين القيام لأهل الفقه والدين وبين القيام لغيرهم. وقد روي عن الامام مالك نحو هذا قال ابن القاسم في المدونة قيل لمالك الرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه قال أكره ذلك ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه.

قال وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا فليس هذا من فعل الاسلام.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري محصل المنقول عن مالك انكار القيام ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس ولو كان في شغل نفسه فإنه سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلس فقال أما التلقي فلا بأس به وأما القيام حتى يجلس فلا فإن هذا من فعل الجبابرة وقد أنكره عمر بن عبد العزيز انتهى.

قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. أبو بكر والقاضي ومن تبعهما فرقوا بين القيام لأهل الدين وغيرهم فاستحبوه لطائفة وكرهوه لأخرى والتفريق في مثل هذا بالصفات فيه نظر.

قال وأما أحمد فمنع منه مطلقا لغير الوالدين فإن النبي عَلَيْكُ سيد الأئمة ولم يكونوا يقومون له فاستحباب ذلك للامام العادل مطلقا خطأ. وقصة ابن أبي ذئب مع المنصور تقتضي ذلك.

وما أراد أبو عبد الله والله أعلم إلا لغير القادم من سفر فإنه قد نص على ان القادم من السفر إذا أتاه اخوانه فقام إليهم وعانقهم فلا بأس به. وحديث سعد يخرج على هذا وسائر الأحاديث فان القادم يتلقى لكن هذا قام فعانقهم والمعانقة لا تكون إلا بالقيام.

وأما الحاضر في المصر الذي قد طالت غيبته والذي ليس من عادته المجيىء إليه فمحل نظر. فأما الحاضر الذي يتكرر مجيئه في الأيام كإمام المسجد أو السلطان في مجلسه أو العالم في مقعده فاستحباب القيام له خطأ بل المنصوص عن أبي عبد الله هو الصواب انتهى.

وقصة ابن أبي ذئب التي أشار إليها الشيخ قد ذكرت له مع المهدي وانه لما حج دخل مسجد النبي عَيْشَةٍ فلم يبق أحد إلا قام إلا ابن أبي ذئب فقال له المسيب بن زهير قم هذا أمير المؤمنين فقال ابن أبي ذئب إنما يقوم الناس لرب العالمين فقال المهدي دعه فلقد قامت كل شعرة في رأسي. ذكره الخطيب في تاريخه.

وقد سئل الشيخ أيضًا عن النهوض الذي يعده الناس من الاكرام والاحترام عند قدوم شخص معتبر هل يجوز أم لا وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك ان القادم يخجل أو يتأذى باطنه وربما أدى ذلك إلى بغض ومقت وعداوة.

فأجاب رحمه الله تعالى: لم يكن من عادة السلف على عهد النبي عليه النبي عليه وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام للداخل المسلم كما يردون عليه السلام كما يعتاد كثير من الناس بل قد قال انس بن مالك رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله عليه وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له، كما روي عن النبي عليه أنه قام لعكرمة. وقال للأنصار لما قدم سعد ابن معاذ قوموا إلى سيدكم. وكان سعد متمرضًا بالمدينة وكان قد قدم إلى بني قريظة شرقي المدينة.

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا ما كان السلف عليه على عهد رسول الله عليه على الله على الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله على الله عدى محمد فلا يعدل أحد عن هدي خير الخلق وهدي خير القرون إلى ما دونه. وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع اصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا

ولا يقوم لهم في اللقاء المعتاد. فأما القيام لمن قدم من سفر ونحو ذلك تلقيًا له فحسن.

وإذا كان من عادة الناس إكرام من يجيء بالقيام ولو ترك ذلك لاعتقد ان ذلك بخس لحقه أو قصد لخفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له لأن في ذلك إصلاح ذات البين وإزالة للتباغض والشحناء.

وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له وليس هذا القيام هو القيام المذكور في قوله عَيْنِكُ « من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار » فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له. والقائم للقادم قد ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد.

وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي عليه لما صلى بهم قاعدا في مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود وقال « لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضًا » فقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبهوا بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود.

وجماع ذلك ان الذي يصلح اتباع عادة السلف واخلاقهم والاجتهاد في ذلك بحسب الامكان فمن لم يعتد ذلك أو لم يعرف انه العادة وكان في ترك مقابلته بما اعتاده الناس من الاكرام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما كما تحصل المصلحة بتفويت أدناهما انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

وقال أيضا في الفتاوي المصرية ينبغي ترك القيام في اللقاء المتكرر

المعتاد ونحوه لكن إذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا يرى كرامته إلا به فلا بأس به فالقيام دفعا للعداوة والفساد خير من تركه المفضي إلى الفساد وينبغي مع هذا ان يسعى في الاصطلاح على متابعة السنة انتهى.

القسم الثالث القيام الى القادم لمعانقته أو مصافحته أو انزاله عن دابته ونحو ذلك من المقاصد الجائزة. وهذا القيام جائز قد فعله رسول الله عن الله وفعله أصحابه بحضرته، كما في جامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله عنها في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله عنها عربانًا يجر ثوبه والله ما رأيته عربانًا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب.

قولها عربانا تريد انه عليه الصلاة والسلام كان ساترًا ما بين سرته وركبته ولكن سقط رداؤه عن عاتقه فكان ما فوق سرته وما تحت ركبته عربانا. قال الطيبي وكان هذا من شدة فرحه حيث لم يتمكن من تمام التردي بالرداء حتى جره وكثيرا ما يقع مثل هذا انتهى.

وروى البيهقي وغيره ان رسول الله عَيْسِكُ لما دخل عليه عكرمة ابن أبي جهل مسلما مهاجرا قام إليه فرحا بقدومه.

وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتًا وهديًا ودلا برسول الله عَيْسَة من فاطمة رضي الله عنها كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه وكانت إذا دخل عليها قامت إليه وأخذت بيده وقبلته وأجلسته في مجلسها قال الترمذي هذا حديث حسن غريب.

وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان

وفي رواية لأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو سعيد فلما طلع قال رسول الله علي الله علي الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه سيدنا الله قال « أنزلوه » فأنزلوه. الحديث قال الحافظ ابن حجر سنده حسن.

قلت وفي هذه الرواية بيان المراد من الأمر بالقيام إلى سعد رضي الله عنه ففيه رد على من استدل به على جواز القيام المنهى عنه.

قال الحافظ ابن حجر هذه الزيادة ــ يعني قوله فأنزلوه ــ تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه انتهى.

وفي الصحيحين وغيرهما في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه قال وانطلقت الى رسول الله عليه فإذا رسول الله عليه فا الله عليه في المسجد وحوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. الحديث.

فهذا وما أشبهه من القيام جائز كما دلت عليه هذه الأحاديث وهو قيام الى الشخص لا له والقيام الى الشخص من فعل العرب. والقيام له أو عليه من فعل العجم. وقد تقدم قول ابن القيم رحمه الله تعالى ان المذموم القيام للرجل.

وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس به. وقد روي عن أحمد رحمه الله تعالى ما يوافق هذا. قال أبو جعفر محمد بن أحمد بن المثنى أتيت أحمد بن حنبل فجلست على بابه انتظر خروجه فلما خرج قمت إليه فقال لي أما علمت ان النبي عليه قال « من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار » فقلت له إنما قمت إليك لا لك فاستحسنه.

## فصل

النوع الخامس والعشرون: من التشبه بأعداء الله تعالى ما يفعله كثير من الجهال من التصفيق في المجالس والمجامع عند رؤية ما يعجبهم من الأفعال وعند سماع ما يستحسنونه من الخطب والأشعار وعند مجيء الملوك والرؤساء إليهم. وهذا التصفيق سخف ورعونة ومنكر مردود من عدة أوجه.

أحدها ان فيه تشبها بأعداء الله تعالى من المشركين وطوائف الافرنج وأشباههم.

فأما المشركون فقد قال الله تعالى عنهم (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية).

قال أهل اللغة وجمهور المفسرين المكاء الصفير والتصدية التصفيق وبهذا فسره ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. فأما ابن عمر رضي الله عنهما فرواه ابن جرير عنه وفيه انه حكى فعل المشركين فصفر وأمال خده وصفق بيديه.

وروى ابن أبي حاتم عنه رضي الله عنه انه قال انهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون.

وأما ابن عباس رضي الله عنهما فرواه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الفرج ابن الجوزي عنه. ولفظ ابن أبي حاتم قال كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق والمكاء الصفير والتصدية التصفيق.

وكذا روي عن مجاهد ومحمد بن كعب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن والضحاك والحسن وقتادة وعطية العوفي وغيرهم. قال ابن عرفة وابن الأنباري المكاء والتصدية ليسا بصلاة ولكن الله تعالى أخبر انهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها المكاء والتصدية فألزمهم ذلك عظيم الأوزار.

وروى الامام أحمد والنسائي والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله عليه أخبر قريشا انه أسري به الى بيت المقدس قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا قال نعم قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب.

وأما الافرنج وأضرابهم من أعداء الله تعالى فقد ذكر المخالطون لهم ان التصفيق من أفعالهم في محافلهم إذا أعجبهم كلام أو فعل من احد صفقوا تعجبا وتعظيما لذلك القول أو الفعل. وقد اخذ سفهاء المسلمين عنهم هذا الفعل السخيف تقليدا لهم وتشبها بهم.

وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله عنهما قال قال رسول الله عنهما و من تشبه بقوم فهو منهم » وتقدم أيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله عنهما هنا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ».

وفي هذين الحديثين دليل على المنع من التصفيق لما فيه من التشبه بأعداء الله تعالى.

ويدل على المنع منه أيضا قوله عَلَيْكُم « حالفوا المشركين » متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وكذلك قوله عَلَيْكُ (هدينا مخالف لهديهم ) \_ يعني المشركين \_ رواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن جريج عن محمد ابن قيس بن مخرمة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

ورواه الشافعي في مسنده من حديث ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلا ولفظه هدينا مخالف لأهل الأوثان والشرك.

ومن المقرر عند الأصوليين ان الأمر بالشيء نهي عن ضده وعلى هذا فالأمر بمخالفة المشركين هو في الحقيقة نهي عن موافقتهم والتشبه بهم فيما يفعلونه من التصفيق وغيره من زيهم وأفعالهم السيئة. وكذلك اخباره عيسة بأن هدي المسلمين مخالف لهدي أهل الشرك يقتضي منع المسلمين من التصفيق وغيره من أفعال المشركين والله أعلم.

وقد روي ان التصفيق من أعمال قوم لوط فروى ابن عساكر في تاريخه عن الحسن مرسلا ان رسول الله عليه قال « عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا وتزيدها أمتي بخلة » فذكر الخصال ومنها التصفيق.

الوجه الثاني ان التصفيق من خصائص النساء لتنبيه الامام إذا نابه شيء في صلاته كما قال النبي عَلَيْكُم في الحديث الصحيح « إنما

التصفيق للنساء » رواه مالك وأحمد والشيخان وأبو داود والنسائي من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه.

وقد أتى عَلِيْكُ في هذه الجملة الوجيزة بالحصر والاستغراق والاختصاص فدل على انه لا مدخل فيه للرجال بحال. وعلى هذا فمن صفق من الرجال فقد تشبه بالنساء فيما هو من خصائصهن.

وقد لعن رسول الله عَلَيْكُ المتشبهين من الرجال بالنساء رواه الامام أحمد وأبو داود الطيالسي والبخاري وأهل السنن إلا النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

وروى ابن ماجه في سننه باسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عنيقة « لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء » ورواه الامام أحمد وأبو داود والنسائي بنحوه وصححه ابن حبان والحاكم والنووي وغيرهم وقال الحاكم على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي في تلخيصه.

وروى الامام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله عليه يقول « ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال » في اسناده رجل مبهم وبقية رجاله ثقات وقد رواه الطبراني فأسقط الرجل المبهم قال الهيثمي فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقات.

قلت ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق الامام أحمد وقد اسقط الرجل المبهم ورجاله كلهم ثقات.

الوجه الثالث ان النبي عَلِيلَةً أنكر على الرجال لما صفقوا في

الصلاة لأنهم فعلوا فعلا لا يجوز للرجال فعله ولا يليق بهم وإنما يليق بالنساء وقد قرن الانكار ببيان العلة في ذلك فقال إنما التصفيق للنساء. فهذه الجملة تفيد منع الرجال من التصفيق البتة وانه ينبغي الانكار على من صفق منهم.

الوجه الرابع ان التصفيق لم يكن من هدي رسول الله عَلَيْكُ ولا من هدي أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ولم يكن من عمل التابعين وتابعيهم بإحسان وإنما حدث في المسلمين في أثناء القرن الرابع عشر من الهجرة النبوية لما كثرت مخالطة المسلمين للافرنج واعجب جهال المسلمين بسنن أعداء الله وأفعالهم الذميمة.

وقد روى الامام أحمد وأهل السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ان رسول الله عقطاله قال «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم وقال ليس له علة ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وفي رواية للحاكم «عليكم بما تعرفون من سنة نبيكم والخلفاء الراشدين المهديين وعضوا على نواجذكم بالحق » قال الحاكم صحيح على شرطهما جميعا ولا أعرف له علة ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وقد كان رسول الله عَلَيْكُ يخطب أبلغ الخطب ويخطب البلغاء بحضرته وينشد فحول الشعراء عنده أفخم الشعر وأجزله ولم ينقل ان أحدا من أصحابه صفق عند سماع خطبة ولا قصيدة. وكذلك الخلفاء الراشدون بعده كانوا يخطبون أبلغ الخطب ويخطب عندهم البلغاء وتنشد عندهم الأشعار الجيدة ولم ينقل عنهم ولا عن غيرهم من الصحابة والتابعين انهم كانوا يصفقون عند التعجب والاستحسان وإنما نقل عن كفار قريش ان بعضهم صفقوا تعجبا لما اخبرهم رسول الله عيالة المري به الى بيت المقدس. فهؤلاء هم سلف المصفقين عند التعجب والاستحسان وسلفهم الآخر الافرنج واشباههم من أعداء الله تعالى. وكل امرى يهفو إلى ما يناسبه. ومن تشبه بقوم فهو منهم.

ولهم أيضا سلف ثالث من شر السلف وهم قوم لوط فقد روى ابن عساكر في تاريخه عن الحسن البصري مرسلا ان رسول الله عليه قال « عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا وتزيدها امتي بخلة » فذكر الخصال ومنها التصفيق.

وللمصفقين أيضا سلف رابع من شر السلف وهم جهال المتصوفة ومبتدعوهم.

قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذا طرب أهل التصوف لسماع الغناء صفقوا ثم ساق باسناده إلى أبي على الكاتب قال كان ابن بنان يتواجد وكان أبو سعيد الخراز يصفق له.

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى والتصفيق منكر يطرب ويخرج عن الاعتدال وتتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية وهي التي ذمهم الله عز وجل بها فقال (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية). فالمكاء الصفير والتصدية

التصفيق. قال وفيه أيضًا تشبه بالنساء والعاقل يأنف من أن يخرج عن الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعد الاحكام: وأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة لرعونة الاناث لا يفعلهما إلا أرعن أو متصنع كذاب كيف يتأتى الرقص المتزن بأوزان الغناء ممن طاش لبه وذهب قلبه وقد قال عليه السلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يقتدى بهم يفعل شيئا من ذلك \_ إلى أن قال \_ وقد حرم بعض العلماء التصفيق على الرجال بقوله على الرجال والمتشبهات من عليه الصلاة والسلام المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ومن هاب الإله وأدرك شيئا من تعظيمه لم يتصور منه رقص ولا تصفيق ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبى جاهل ولا يصدران من عاقل فاضل.

ويدل على جهالة فاعلهما ان الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء ولا معتبر من أتباع الأنبياء وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء وقد مضى السلف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئا من ذلك انتهى.

وقال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وأما اتخاذ التصفيق والغناء والضرب بالدفوف والنفخ في الشبابات والاجتماع على ذلك دينًا وطريقًا إلى الله تعالى وقربة فهذا ليس من دين الاسلام وليس مما شرعه لهم نبيهم محمد عيالية ولا أحد من خلفائه ولا استحسن ذلك أحد من أئمة المسلمين بل ولم يكن أحد من أهل الدين يفعل ذلك على عهد

رسول الله عَلِيْتُ ولا عهد أصحابه ولا تابعيهم باحسان ولا تابعي التابعين انتهى.

والغرض منه قوله انه لم يكن أحد من أهل الدين يفعل ذلك يعني التصفيق وما ذكر معه لا على عهد رسول الله عليه ولا على عهد أصحابه ولا تابعي التابعين.

وقال الشيخ أيضا في موضع آخر وأما الرجال على عهده \_ يعني على عهد النبي علي الله حلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف بل قد ثبت عنه في الصحيح ان قال إنما التصفيق للنساء. ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء.

ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثا انتهى.

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الاغاثة: والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا انتهى.

وقال الحليمي يكره التصفيق للرجال فإنه مما يختص به النساء وقد منعوا من التشبه بهن كما منعوا من لبس المزعفر لذلك انتهى قال الأذرعي وهو يشعر بتحريمه على الرجال.

قلت يعني ان مراد الحليمي بالكراهة كراهة التحريم لأن التشبه بالنساء حرام على الرجال والمتشبه بهن ملعون واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر وفيما قاله هؤلاء المحققون كفاية في بيان قبح التصفيق من الرجال وذم من يتعاطى ذلك منهم.

### فصل

النوع السادس والعشرون: من التشبه بأعداء الله تعالى ما يفعله بعض السفهاء من الصفير على أوزان الغناء. وهذا الصفير من المكاء الذي ذم الله به كفار قريش فقال تعالى (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية). والصفير على أوزان الغناء من أفعال الافرنج وأشباههم من أعداء الله تعالى وعنهم أخذ السفهاء هذا الفعل الذميم.

وقد روى ان الصفير من أعمال قوم لوط فروى ابن عساكر في تاريخه عن الحسن البصري مرسلا ان رسول الله عليه قال « عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا وتزيدها امتي بخلة » فذكر الخصال ومنها الصفير. إذا علم هذا فالصفير منكر من وجهين:

أحدهما ما فيه من التشبه بقوم لوط وكفار قريش وبالافرنج واضرابهم من أعداء الله تعالى والتشبه بكل من هؤلاء حرام.

والثاني ما فيه من أوزان الغناء وإيقاعاته وهو من هذا الوجه لهو وغناء وكلاهما باطل محرم.

#### فصل

النوع السابع والعشرون: من التشبه بأعداء الله تعالى ما يفعله كثير من الجهال من تكتيف اليدين على الدبر. وهذا الفعل السخيف من

أفعال الافرنج وأضرابهم من أعداء الله تعالى كما حدثنا بذلك من خالطهم كثيرا ورأى ذلك منهم. وقد تلقى ذلك عنهم كثير من سفهاء المسلمين.

وفي هذين الحديثين دليل على المنع من تكتيف اليدين على الدبر لما في ذلك من التشبه بأعداء الله تعالى.

وقد روى أبو داود في سننه باسناد جيد عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مرّ بي رسول الله عَلَيْكُ وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال « أتقعد قعدة المعضوب عليهم » صححه النووي ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وفيه دليل على انه لا يجوز للمسلم ان يتشبه بأعداء الله تعالى لا في هيئة ففيه دليل على المنع من تكتيف اليدين على الدبر.

ولو فرضنا عدم الدليل على المنع من هذا التكتف الذميم لكان العقل يقتضي المنع منه لأمرين:

أحدهما ما فيه من التشبه بالأساري المستذلين المقهورين والعاقل لا يرضى لنفسه ان يكون مثلهم.

وقد ورد النهي عن التشبه بالذين يعذبون فقال أبو داود في سننه

حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي \_ ح \_ وحدثنا محمد ابن سلمة حدثنا ابن وهب وهذا لفظه جميعا عن هشام ابن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة وقال هارون بن زيد ساقط على شقه الأيسر ثم اتفقا فقال لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. اسناده الأول حسن والثاني صحيح على شرط مسلم.

وقد رواه الامام أحمد في مسنده مرفوعا إلى النبي عَلَيْتُ فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا هشام يعني ابن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله عَلَيْتُ رأى رجلا ساقطًا يده في الصلاة فقال « لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون » اسناده صحيح على شرط مسلم وفيه دليل على المنع من تكتيف اليدين على الدبر لما فيه من التشبه بالأسارى المكتوفين. والتكتيف نوع من التعذيب.

الأمر الثاني انه فعل مستقبح عند ذوي المروءات والشيم. وكيف لا يكون قبيحا بالرجل أن يضع يديه على دبره ثم يمشي بين الناس وهو على ذلك الوضع المستهجن المزري بالصبيان الصغار فضلا عن الرجال الكبار.

فينبغي للعاقل أن يسمو الى معالي الأمور التي تجمله وتزينه ويبعد عن سفساف الأمور إلتي تدنسه وتشينه والله الموفق.

وقد زعم بعض المفتونين بتكتيف اليدين على الدبر أن في ذلك فائدة طبية والظاهر أن هذا غير صحيح وإنما هو من المغالطات والحجج الجدلية ولو قدر صحة ما زعمه لم يكن ذلك مبيحا للتشبه بأعداء الله

تعالى. وليس كل ما فيه فائدة طبية يكون جائزًا من أجل تلك الفائدة. بل ينظر في الشيء فإن كان مباحا جاز التداوي به وإن كان محرما حرم التداوي به والامثلة على ذلك كثيرة وليس هذا موضع ذكرها.

ونقتصر ههنا على مثال واحد وهو أن العاشق لغير زوجته أو أمته التي يجوز له وطؤها قد يحصل له من الضرر ما يؤول به إلى الهلاك.

ومن المعلوم ان دواءه وفائدته الطبية في الإلمام بمعشوقه لا غير فهل يقال انه يجوز له الإلمام بالمرأة المحرمة عليه أو بالصبي من أجل ماله في ذلك من الفائدة الطبية. كلا لا يقول هذا أحد من المسلمين. وكذلك لا يظن بأحد من أئمة المسلمين ان يقول بجواز التشبه بأعداء الله تعالى من أجل فائدة طبية تحصل من ذلك التشبه.

وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وقال ابن مسعود رضي الله عنه « إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري اخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين.

وروى الحافظ أبو يعلى وابن حبان في صحيحه عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي عَلَيْكُ انه قال « ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم »

ففي هذه الأحاديث دليل على انه لا يجوز التداوي بشيء محرم

وظاهرها يشمل الأعيان المحرمة والافعال المحرمة. ومن الأفعال المحرمة الغناء والضرب على آلات الملاهي والاستماع إليها.

وقد نص العلماء على تحريم التداوي بصوت ملهاة واستدلوا على ذلك بعموم حديث لا تداووا بحرام. وإذا كان التداوي بصوت الملهاة محرما فالتداوي بما فيه تشبه بأعداء الله تعالى كذلك بل هو أولى بالتحريم لما يقتضيه ظاهر قوله عين « من تشبه بقوم فهو منهم ».

## فصــل

النوع الثامن والعشرون: من التشبه بأعداء الله تعالى اللعب بالكرة على الوجه المعمول به عند السفهاء في هذه الأزمان وذلك لأن اللعب بها على هذا الوجه مأخوذ عن الافرنج وأشباههم من أعداء الله تعالى.

وقد رأيت عمل الامريكان في أخشاب الكرة ومواضع اللعب بها ورأيت عمل سفهاء المسلمين في ذلك فرأيته مطابقا لعمل الامريكان أتم المطابقة.

وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله عنهما ان رسول الله عليه قال « من تشبه بقوم فهو منهم ».

وتقدم أيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله عنهما ان رسول الله عنهما ا

إذا علم هذا فاللعب بالكرة على الوجه الذي أشرنا إليه من جملة المنكر الذي ينبغي تغييره. وبيان ذلك من وجوه :

أحدها ما فيه من التشبه بالافرنج واضرابهم من أعداء الله تعالى. وأقل الأحوال في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم انهما يقتضيان تحريم التشبه بأعداء الله تعالى في كل شيء من زيهم وأفعالهم ففيهما دليل على المنع من اللعب بالكرة.

ويدل على المنع من اللعب بها أيضا قول النبي عَلَيْكُم « خالفوا المشركين » متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويدل على المنع منه أيضا قول النبي عَلَيْكُم « هدينا مخالف لهدي أهل الأوثان والشرك » رواه الشافعي مرسلا والحاكم موصولا من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما.

الوجه الثاني ما في اللعب بها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذا أمر معروف عند الناس عامتهم وخاصتهم. وربما أوقعت الحقد بين اللاعبين حتى يؤول بهم ذلك إلى العداوة والبغضاء. وتعاطي ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وما يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين حرام وقد قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. وأطبعوا الله وأطبعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين).

واللعب بالكرة نوع من الميسر لأنه يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة وقد روى ابن جرير في تفسيره من طريق عبيد الله بن عمر انه سمع عمر ابن عبيد الله يقول للقاسم بن محمد النرد ميسر. أرأيت الشطرنج ميسر

هو فقال القاسم كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. وإذا كان اللعب بالكرة على عوض فهو من الميسر بلا شك.

قال الشيخ أبو محمد المقدسي في المغنى كل لعب فيه قمار فهو محرم أي لعب كان وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته انتهى.

وقد روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انهما قالا الميسر القمار. وروى أيضا عن مجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وعطاء والحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة والسدي ومكحول وعطاء بن ميسرة نحو ذلك.

وفي رواية له عن مجاهد وسعيد بن جبير انهما قالا الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان. وفي رواية له عن طاووس وعطاء قالا كل قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز.

وذكر ابن كثير في تفسيره عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب انهما قالا حتى الكعاب والجوز والبيض التي يلعب بها الصبيان.

وقد قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى الميسر محرم بالنص والاجماع.

إذا علم هذا فمن استحل العوض على اللعب بالكرة فقد استحل ما هو محرم بالنص والاجماع من الميسر وأكل المال بالباطل وقد قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).

وثبت عن النبي عليه انه قال « ان الله أبى على ان يدخل الجنة

لحما نبت من سحت فالنار أولى به » رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وفي المستدرك أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي عليه قال « يا كعب بن عجرة انه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به ».

وفي المستدرك أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على الله عنه قال « من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به » وفي المستدرك أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال « من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به » وروى أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله على قال « من نبت لحمه من سحت فالنار أولى به ».

الوجه الثالث ان في اللعب بالكرة ضررا على اللاعبين فربما سقط أحدهم فتخلعت أعضاؤه وربما انكسرت رجل أحدهم أو يده أو بعض أضلاعه وربما حصل فيه شجاج في وجهه أو رأسه وربما سقط احدهم فغشي عليه ساعة أو أكثر أو أقل بل ربما آل الأمر ببعضهم إلى الهلاك كما قد ذكر لنا عن غير واحد من اللاعبين بها وما كان هذا شأنه فاللعب به لا يجوز.

الوجه الرابع ان اللعب بالكرة من الأشر والمرح ومقابلة نعم الله تعالى بضد الشكر وقد قال الله تعالى (ولا تمش في الأرض مرحًا). واللعب بالكرة نوع من المرح.

وروى البخاري في الأدب المفرد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال وسول الله عليه الله عليه الأشرة شر » قال أبو معاوية أحد رواته الأشر العبث واللعب بالكرة نوع من العبث فلا يجوز.

الوجه الخامس ما في اللعب بها من اعتياد وقاحة الوجوه وبذاءة الألسن وهذا معروف عن اللاعبين بها وقد ألجأني الطريق مرة الى المرور من عند اللاعبين بها فسمعت منهم ما تستك منه الأسماع من كثرة الصخب والتخاطب بالفحش ورديء الكلام وسمعت بعضهم يقذف بعضا ويلعن بعضهم بعضا وما أدى إلى هذا أو بعضه فهو حرام بلا ريب.

الوجه السادس ما في اللعب بها أيضا من كشف الأفخاذ ونظر بعضهم الى فخذ بعض ونظر الحاضرين إلى أفخاذ اللاعبين وهذا لا يجوز لأن الفخذ من العورة وستر العورة واجب إلا من الزوجات والسراري لقول النبي عَيِّلِهُ « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » رواه الأمام أحمد وأهل السنن والحاكم في مستدركه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه وقال الترمذي هذا حديث حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في تلخيصه.

والدليل على أن الفخذ من العورة ما رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن جرهد الأسلمي رضي الله عنه ان النبي عليه مر به وهو كاشف عن فخذه فقال النبي عليه ( غط فخذك فإنها من العورة » قال الترمذي هذا حديث حسن وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وروى الامام أحمد والترمذي والحاكم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه قال « الفخذ عورة » هذا لفظ الترمذي. ولفظ الحاكم مر رسول الله عليه على رجل فرأى فخذه مكشوفة فقال « غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته » قال الترمذي هذا حديث حسن غريب.

وروى أبو داود وابن ماجه وعبد الله بن الامام أحمد والحاكم عن على رضي الله عنه قال قال رسول الله عَيْقِطَة « لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت » وفي رواية للدارقطني « لا تكشف عن فخذك فإن الفخذ من العورة ».

وروى الامام أحمد والبخاري في التاريخ الكبير والحاكم في مستدركه عن محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال مر النبي على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال « يا معمر غط عليك فخذيك فإن الفخذين عورة ».

وروى الدارقطني في سننه عن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت النبي عَلَيْكُ يقول « ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة ».

إذا علم هذا فالنظر إلى عورة الغير حرام لقول النبي عَلَيْكُ في حديث على الله عنه « ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت » ولقوله عَلَيْكُ

« لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة » رواه الامام أحمد وأهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

الوجه السابع ان اللعب بالكرة من اللهو الباطل قطعا لقول النبي على الله و الباطل قطعا لقول النبي على « كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق ».

وفي رواية وتعليم السباحة رواه الامام أحمد وأهل السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وقال الترمذي هذا حديث حسن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي في تلخيصه.

فدل هذا الحديث الصحيح على ان اللعب بالكرة من الضلال لقول الله تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلال).

قال الخطابي رحمه الله تعالى في هذا بيان ان جميع أنواع اللهو محظورة وإنما استثنى رسول الله عليه هذه الخلال من جملة ما حرم منها لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة بالسلاح والشد على الاقدام ونحوهما مما يرتاض به الانسان فيتوقح بذلك بدنه ويتقوى به على مجالدة العدو فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو كالنرد والشطرنج والمزاجلة بالحمام وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق ولا يستجم به لدرك واجب فمحظور كله انتهى.

وقوله فيتوقح بذلك بدنه معناه يصلب بدنه قال الجوهري حافر وقاح أي صلب وتوقيح المحافر تصليبه بالشحم المذاب.

وقال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى سائر ما

يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي كله حرام.

قلت ومن هذا الباب اللعب بالكرة لأنه مجرد لهو ولعب ومرح وعبث واعظم من ذلك انه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء بين اللاعبين وليس هو مما يستعان به في حق شرعي ولا يستجم به لدرك واجب فهو من اللعب المحظور بلا شك والله أعلم.

ثم ذكر الخطابي رحمه الله تعالى ان من لعب بالشطرنج وقامر به فهو فاسق ومن لعب به على غير قمار وحمله الولوع بذلك على تأخير الصلاة عن وقتها أو جرى على لسانه الخنا والفحش إذا عالج شيئا منه فهو ساقط المروءة مردود الشهادة انتهى.

وما قاله في اللاعبين بالشطرنج يقال مثله في اللاعبين بالكرة ويزيد أهل الكرة على أهل الشطرنج بالمرح والأشر والتعرض لأنواع الضرر فاللعب بها شر من اللعب بالشطرنج وأعظم منه ضررًا.

ومن العجب ان هذا اللعب الباطل قد جعل في زماننا من الفنون التي تدرس في المدارس ويعتنى بتعلمه وتعليمه أعظم مما يعتنى بتعلم القرآن والعلم النافع وتعليمهما.

وهذا دليل على اشتداد غربة الاسلام في هذا الزمان ونقص العلم فيه وظهور الجهل بما بعث الله به رسوله محمدا علي حتى عاد المعروف عند الأكثرين منكرا والمنكر معروفاً والسنة بدعة والبدعة سنة وهذا من مصداق الحديث المتفق على صحته عن انس رضي الله عنه قال قال

رسول الله عليه « ان من اشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل » الحديث.

واللعب بالكرة والاعتناء بتعلمه وتعليمه في المدارس وغيرها من ظهور الجهل بلا شك عند من عقل عن الله ورسوله عَيْنَهُ. وما أشبه المفتونين باللعب بالكرة بالذين قال الله فيهم (وذر الذين اتخذوا دينهم لعبًا ولهوًا وغرتهم الحياة الدنيا).

وقد قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ان العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة واضعفتها فإنها تحرم انتهى.

وإذا كان الأمر هكذا في العلوم المفضولة مع العلوم الفاضلة فكيف باللعب بالكرة إذا زاحم العلوم الفاضلة وأضعفها كما هو الواقع في زماننا مع ان اللعب بالكرة ليس بعلم وإنما هو لهو ومرح وأشر وبطر فيجب المنع منه لما ذكرنا ولما فيه من التشبه بأعداء الله تعالى كما تقدم بيانه والله أعلم.

إذا علم هذا فمن أهدى لبعض اللاعبين بالكرة شيئا من أجل حذقه في اللعب بها فقد أعان على الباطل. وكذلك من صنع لهم مأكولا أو مشروبا أو أحضره لهم فهو معين لهم على الباطل وقد قال الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب).

# فـصـــل

قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال بحيث يستعان بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد وغرضه الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله به ورسوله عليه فهو حسن وان كان في ذلك مضرة بالخيل والرجال فإنه ينهى عنه انتهى.

وهذا اللعب الذي تكلم فيه شيخ الاسلام وفصل القول فيه هو ما كان معروفا في زمانه وقبله بأزمان وبعده كذلك إلى قريب من زماننا وهو اللعب بالكرة على الخيل يضربها الراكب ثم يسوق فرسه خلفها لتعتاد على الكر والفر والدخول والخروج وهذا اللعب بحسب نية صاحبه فإن كان قصده حسنا وهو أن يتعلم الفروسية ويرتاض على أمور الجهاد في سبيل الله عز وجل فاللعب بها من هذا الوجه حسن لما يترتب عليه من الفوائد الشرعية.

وإن كان قصد اللاعب بها اللهو واللعب لا غير فهذا ينهى عنه. وكذلك إذا كان فيه مضرة على الخيل والرجال فإنه ينهى عنه من أجل المضرة. وهذا اللعب نوع واللعب المأخوذ عن الافرنج وأشباههم نوع آخر.

وهذا النوع الأخير وهو المأخوذ عن الافرنج واضرابهم ليس فيه منفعة للجهاد ولا اعانة على حق شرعي بوجه من الوجوه بل كله شر وضرر محض فالواجب على ولاة أمور المسلمين المنع منه بالكليه.

وقد سئل الامام أحمد رحمه الله تعالى عن اللعب بالسيف والرمح فأجاز ذلك بشرطين :

أحدهما ان يكون السيف والرمح من خشب لا من حديد، والثاني

ان يريد به غيظ العدو ولا يريد به التظرف. ذكر ذلك عنه أبو داود رحمه الله تعالى.

ويتخرج على هذه الرواية المنع من اللعب بالكرة على الوجه المعمول به في زماننا لأنه إنما يراد به التظرف لا غير. وهذا مع قطع النظر عما في اللعب بها من الأمور المحرمة التي تقدم ذكرها.

فلو انتفت تلك الأمور عن اللعب بها لتوجه المنع منه على هذه الرواية ودليلها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي تقدم ذكره قريبًا والله أعلم.

### فصــل

فان ادعى المتشبهون بأعداء الله تعالى انهم إنما يريدون باللعب بالكرة رياضة الأبدان لتعتاد على النشاط والصلابة.

فالجواب ان يقال ان الله تعالى قد جعل للمسلمين في الرياضات الشرعية غنية ومندوحة عن الرياضات الافرنجية.

فمن ذلك المسابقة على الخيل وقد سابق النبي عَلَيْكُم بينها وفعل ذلك اصحابه والمسلمون بعدهم.

وفي الصحيحين والموطأ ومسند الامام أحمد والسنن الاربع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله عرضي الله عنهما ان رسول الله عرضي الله عنهما الله عرضي الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما كان فيمن الله عنهما كان فيمن سابق بها.

وفي رواية لأحمد والدارقطني قال عبد الله فكنت فارساً يومئذ فسبقت الناس طفف بي الفرس مسجد بني زريق. ورواه مسلم بنحوه.

قال ابن الأثير طفف بي الفرس مسجد بني زريق أي وثب بي حتى كاد يساوي المسجد يقال طففت بفلان موضع كذا أي رفعته إليه وحاذيته به. وقال النووي طفف بي الفرس المسجد أي علا ووثب إلى المسجد وكان جداره قصيراً.

قلت وقد جاء ذلك في رواية للدارقطني ولفظه قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بي الفرس حائط المسجد وكان قصيراً. وفي رواية له قال فوثب بي الجدار.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الحديث مشروعية المسابقة وانه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة وهي دائرة بين الاستحباب والاباحة بحسب الباعث على ذلك انتهى.

وروى الامام أحمد أيضا والدارمي والدارقطني والبيهقي عن انس رضي الله عنه انه قيلية أو كان رضي الله عليالية أو كان رسول الله عليالية على فرس له رسول الله عليالية على فرس له يقال له سبحة فجاءت سابقة فبهش لذلك وأعجبه.

وروى البيهقي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل أكنتم تراهنون على عهد رسول الله على قال نعم لقد راهن على فرس يقال لها سبحة فجاءت سابقة.

قال ابن منظور في لسان العرب المراهنة والرهان المسابقة على

الخيل وغير ذلك. وكذا قال صاحب القاموس المراهنة والرهان المخاطرة والمسابقة على الخيل. وقوله فبهش لذلك معناه فرح به وارتاح له.

وفي سنن الدارقطني عن على رضي الله عنه ان النبي عَلِيْكُ قال يا على قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس فخرج على رضي الله عنه فدعا سراقة بن مالك فقال يا سراقة إني قد جعلت إليك ما جعل النبي علينة في عنقي من هذه السبقة فإذا أتيت الميطان \_ قال أبو عبد الرحمن والميطان مرسلها من الغاية \_ فصف الخيل ثم ناد هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثا ثم خلها عند الثالثة يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه فكان على رضي الله عنه يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطًا يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين ابهامي أرجلهما وتمر الخيل بين الرجلين ويقول لهما إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو اذن أو عذار فاجعلوا السبقة له فإن شككتما فاجعلا سبقهما نصفين فإذا قرنتم ثنتين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام.

وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عياض الأشعري قال قال أبو عبيدة رضي الله عنه من يراهنني فقال شاب أنا إن لم تغضب قال فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عربي.

ومن الرياضات الشرعية أيضا المسابقة على الابل وقد فعل ذلك رسول الله عَيْضَة وفعله أصحابه والمسلمون بعدهم.

وفي صحيح البخاري والمسند وسنني أبي داود والنسائي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان للنبي عَلَيْكُم ناقة تسمى

العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق فجاء اعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال « حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه »

وفي رواية للنسائي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال سابق رسول الله عنه الله عنه قال سابق رسول الله عنه الله عنه أعرابي فسبقه فكأن أصحاب رسول الله عنه أنه لا يرفع شيء أنفسهم من ذلك فقيل له في ذلك فقال «حق على الله أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله » وكذا رواه الدارقطني في سننه من طريق النسائي.

وفي رواية لأبي داود عن ثابت البناني عن انس رضي الله عنه قال كانت العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسابقها فسبقها الأعرابي فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله عَيْقِيِّكُ فقال «حق على الله عَرْقِيّكُ فقال «حق على الله عز وجل أن لا يرفع شيء إلا وضعه » ورواه البخاري تعليقا.

وفي سنن الدارقطني عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله عينه القصوى لا تدفع في سباق إلا سبقت قال سعيد بن المسيب فجاء رجل فسابقها فسبقها فوجد الناس من ذلك أن سبقت ناقة رسول الله عينه وبلغ ذلك إلى النبي عينه فقال « إن الناس لم يرفعوا شيئاً من هذه الدنيا إلا وضعه الله عز وجل ».

وفي رواية له عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت القصوى لا تسبق فجاء أعرابي على بكر فسابقه فسبقها فشق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله سبقت العضباء وقال النبي عَلَيْتُهُ « انه حق على الله أن لا يرفع شيء من الأرض إلا وضعه ».

قال ابن القيم رحمه الله تعالى تأمل قوله أن لا يرفع شيء وفي اللفظ الثاني أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه فجعل الوضع لما رفع أو ارتفع لا لما رفعه سبحانه فإنه سبحانه إذا رفع عبده بطاعته وأعزه بها لا يضعه بها انتهى.

ومن الرياضات الشرعية أيضاً المسابقة على الأقدام وقد فعل ذلك رسول الله عَيْضِة وفعله أصحابه والمسلمون بعدهم.

وروى الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها انها كانت مع النبي عَيْضَة في سفر قالت فسابقته فسبقني فقال «هذه بتلك السبقة ».

وفي رواية انهم كانوا في سفر فقال النبي عَلَيْكُ لأصحابه تقدموا فتقدموا ثم قال لعائشة «سابقيني» فسابقها فسبقته ثم سافرت معه مرة أخرى فقال لأصحابه تقدموا ثم قال «سابقيني» فسبقته ثم سابقني وسبقني فقال «هذه بتلك».

وفي المسند وصحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في حديثه الطويل في غزوة ذي قرد قال ثم اردفني رسول الله عليالله وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شداً قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة هل من مسابق فجعل يعيد ذلك قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريماً ولا تهاب شريفاً قال لا إلا أن يكون رسول الله علياله قال قلت يا رسول الله علين وأمى ذرنى فلأسابق الرجل قال « إن شئت » قال قلت اذهب إليك

وثنيت رجلي فطفرت فعدوت قال فربطت عليه شرفاً أو شرفين استبقي نفسي ثم عدوت في أثره فربطت عليه شرفاً أو شرفين ثم اني رفعت حتى ألحقه قال فأصكه بين كتفيه قال قلت قد سبقت والله قال أنا أظن قال فسبقته إلى المدينة.

قال النووي قوله شداً يعني عدواً على الرجلين وقوله فطفرت أي وثبت وقفزت. وقوله فربطت عليه شرفاً أو شرفين استبقي نفسي معنى ربطت حبست نفسي عن الجري الشديد. والشرف ما ارتفع من الأرض. وقوله استبقي نفسي بفتح الفاء أي لئلا يقطعني البهر.

وفي هذا دليل لجواز المسابقة على الأقدام وهو جائز بلا خلاف إذا تسابقا بلا عوض فإن تسابقا على عوض ففي صحتها خلاف الأصح عند أصحابنا لا تصح.

قلت وهو مذهب مالك وأحمد.

ومن الرياضات الشرعية أيضاً المصارعة. وقد روى أبو داود والترمذي والبخاري في التاريخ من حديث أبي جعفر ابن محمد بن ركانة عن أبيه ان ركانة صارع النبي عَيِّلِهُ فصرعه النبي عَيِّلُهُ قال الترمذي هذا حديث غريب واسناده ليس بالقائم.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الاصابة وقصة الصراع مشهورة لركانة لكن جاء من وجه آخر انه يزيد بن ركانة فأخرج الخطيب في المؤتلف من طريق أحمد بن عتاب العسكري حدثنا حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء يزيد بن ركانة إلى النبي عَلَيْكُ ومعه ثلثمائة

من الغنم فقال يا محمد هل لك أن تصارعني قال وما تجعل لي إن صرعتك قال مائة من الغنم فصارعه فصرعه ثم قال هل لك في العود فقال ما تجعل لي قال مائة أخرى فصارعه فصرعه وذكر الثالثة فقال يا محمد ما وضع جنبي في الأرض أحد قبلك وما كان أحد أبغض إلي منك وأنا أشهد ان لا إله إلا الله وانك رسول الله فقام عنه ورد عليه غنمه.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان يزيد بن ركانه صارع النبي عليه فصرعه النبي عليه ثلاث مرات كل مرة على مائة من الغنم وذكر بقية القصة بمثل ما في رواية الخطيب.

وذكر ابن اسحاق ان رسول الله عَلَيْكُ كان يعرض غلمان الأنصار فمر به غلام فأجازه في البعث وعرض عليه سمرة بن جندب رضي الله عنه فرده فقال لقد أجزت هذا ورددتني ولو صارعته لصرعته قال فدونكه فصارعه فصرعه سمرة فأجازه. ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب بنحوه.

ومن الرياضات الشرعية أيضا الرمي ونحوه مما فيه اعانة على الجهاد في سبيل الله عز وجل.

وقد روى الامام أحمد والبخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي عَلَيْكُ و الله عنه قال مر النبي عَلَيْكُ على نفر من أسلم ينتضلون فقال النبي عَلَيْكُ « ارموا بني اسماعيل فإن أباكم كان رامياً ارموا وأنا مع بني فلان » قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله عَلَيْكُ « مالكم لا ترمون » قالوا كيف نرمي وأنت معهم فقال النبي عَلَيْكُ « ارموا وأنا معكم كلكم »

قال الجوهري ناضله أي راماه يقال ناضلت فلاناً فنضلته إذا غلبته

وانتضل القوم وتناضلوا أي رموا للسبق وفلان يناضل عن فلان إذا تكلم عنه بعذره ودافع.

وقال الامام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي عَلَيْكُ بنفر يرمون فقال « رمياً بني اسماعيل فإن أباكم كان رامياً ».

ورواه ابن ماجه في سننه عن محمد بن يحيى والحاكم في مستدركه من طريق اسحاق بن ابراهيم الصنعاني وأحمد بن حنبل كلهم عن عبد الرزاق به وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وروى الحاكم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي عليه وقوم من أسلم يرمون فقال « ارموا بني اسماعيل فإن أباكم كان رامياً ارموا وأنا مع ابن الأدرع » فأمسك القوم قسيهم فقالوا يا رسول الله من كنت معه غلب قال « ارموا وأنا معكم كلكم » قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وروى الحاكم أيضا عن محمد بن اياس بن سلمة عن أبيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله عليه عن على ناس ينتضلون فقال «حسن هذا اللهم — مرتين أو ثلاثا — ارموا وأنا مع ابن الأدرع» فأمسك القوم بأيديهم فقالوا لا والله لا نرمي معه وأنت معه يا رسول الله إذا ينضلنا فقال « ارموا وأنا معكم جميعا » قال فلقد رموا عامة يومهم ذلك ثم

تفرقوا على السواء ما نضل بعضهم بعضاً. قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وروى الامام أحمد وأهل السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي عَيِّلِي انه قال « ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير والذي يجهز به في سبيل الله والذي يرمي به في سبيل الله \_ وقال \_ ارموا واركبوا وأن ترموا خير لكم من أن تركبوا \_ وقال \_ كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثاً رميه عن قوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق » قال الترمذي هذا حديث حسن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وعند الحاكم في أوله قصة ولفظه عن خالد بن زيد الجهني قال كنت رامياً أرامي عقبة بن عامر رضي الله عنه فمر بي ذات يوم فقال يا خالد اخرج بنا نرمي فأبطأت عليه فقال يا خالد تعال أحدثك ما حدثني رسول الله عَيْنِية وأقول لك كما قال رسول الله عَيْنِية (ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه الذي احتسب في صنعته الخير ومتنبله والرامي. ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا وليس من اللهو إلا ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعبته زوجته ورميه بنبله عن قوسه ومن علم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها » وقد رواه سعيد بن منصور والنسائي بنحو هذا اللفظ.

وفي رواية أبي داود « ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها \_ أو قال \_ كفرها ». ورواه أبو داود الطيالسي والدارمي في مسنديهما بنحو ما تقدم وعندهما في آخره وقال « من ترك الرمي بعدما علمه فقد كفر الذي علمه ».

وفي صحيح مسلم عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة ان فقيماً اللخمي قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله عليل لم اعانه قال الحارث فقلت لابن شماسة وما ذاك قال انه قال « من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى ».

وفي المسند وصحيح مسلم وجامع الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عَيْضَا يقول «ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز احدكم ان يلهو باسهمه ».

وفي المسند أيضاً عن أبي امامة بن سهل قال كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه « ان علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي » فكانوا يختلفون إلى الأغراض. الحديث. قال أهل اللغة العوم السباحة.

وروى عبد الله بن الامام احمد في زوائد الزهد وأبو نعيم في الحلية عن بلال بن سعد رحمه الله تعالى قال ادركتهم يشتدون بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض فإذا كان الليل كانوا رهباناً.

وذكر الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني عن مجاهد قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يشتد بين الهدفين إذا أصاب خصلة قال أنا بها أنا بها. وعن حذيفة رضي الله عنه مثله. وذكر الطبراني عن مصعب بن سعد قال كان سعد رضي الله عنه يقول أي بنى تعلموا الرماية فإنها خير لعبكم.

وذكر الشيخ أبو محمد المقدسي أيضاً عن مجاهد قال قال رسول الله عَلَيْكُ « ان الملائكة لا تحضر من لهوكم إلا الرهان والنضال » قال الأزهري النضال في الرمي والرهان في الخيل والسباق فيهما.

وذكر الشيخ أيضاً أن النبي عَلَيْكُ مر بقوم يربعون حجراً يعني يرفعونه ليعرفوا الأشد منهم فلم ينكر عليهم.

قال القرطبي لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب انتهى.

فهذا ما تيسر ذكره من رياضات المسلمين ولهوهم المباح وفيها كفاية لكل مسلم، ومن لم يكتف بالرياضات الشرعية ولم يسعه ما وسع السلف الصالح فلا كفاه الله ولا وسع عليه في الدنيا والآخرة. ومن آثر الرياضات الافرنجية على الرياضات الشرعية فذلك عنوان على زيغ قلبه. عياذاً بالله من موجبات غضبه.

## فصسل

النوع التاسع والعشرون: من التشبه بأعداء الله تعالى ما يفعله أهل المدارس وغيرهم من إقامة التمثيليات للماضين وأفعالهم مضاهاة لما يفعله النصارى في عيد الشعانين فإنهم يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه يزعمون ان ذلك مشابهة لما جرى للمسيح حين دخل إلى بيت المقدس

راكباً أتانا مع جحشها فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فثار عليه غوغاء الناس وكان اليهود قد وكلوا قوماً معهم عصي يضربونه بها فأورقت تلك العصي وسجد أولئك الغوغاء للمسيح فعيد الشعانين مشابهة لذلك الأمر ذكر هذا شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى.

وإقامة التمثيليات للأمور الماضية هي من باب ما يفعله النصارى في عيد الشعانين ولم يكن ذلك من هدي رسول الله عليه ولا من هدي أصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. ولم يكن من عمل التابعين وتابعيهم باحسان وإنما حدث ذلك في زماننا وهو متلقى عن الافرنج وأشباههم وقد قال النبي عليه « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها.

وفي رواية لأحمد ومسلم والبخاري تعليقا مجزوماً به « من عمل عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »

وفي هذا الحديث دليل على المنع من إقامة التمثيليات لأنها من المحدثات ويدل على ذلك أيضاً قوله عَلَيْتُهُ « من تشبه بقوم فهو منهم » وحديث « ليس منا من تشبه بغيرنا ».

# فصل

النوع الثلاثون: من التشبه بأعداء الله تعالى جعل الولاية العامة جمهورية وهذا من عمل أمم الكفر والضلال ومن يقتدي بهم من المنتسبين إلى الاسلام وهو خلاف ما تقتضيه الشريعة الاسلامية من نصب إمام واحد لا غير كما في الصحيحين والمسند وسنن ابن ماجه

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال «كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم ».

وفي المسند وصحيح مسلم وسنني النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله عليه قال « ومن بايع اماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ».

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْتُهُ « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ».

وفي هذه الأحاديث دليل على أن البيعة لا تجوز لأكثر من واحد وان الجمهورية لا تجوز في الاسلام وانه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور وإن ظلموا وجاروا وان الخارج عليهم لينازعهم الملك يجب قتله.

وفي الصحيحين وغيرهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان الناس يسألون رسول الله عليه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا

الخير فهل بعد هذا الخير شر قال « نعم » فقلت هل بعد ذلك الشر من خير قال « نعم وفيه دخن » قلت وما دخنه قال « قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر » فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال « نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها » فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال « نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا » قلت يا رسول الله فما ترى إن ادركني ذلك قال « تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال » فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ».

وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده بنحوه وزاد قلت يا رسول الله فما يكون بعد ذلك قال « الدجال ».

وفي رواية لمسلم قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاءنا الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال « نعم » قلت هل وراء ذلك الشر خير قال « نعم » قلت فهل وراء ذلك الخير شر قال « نعم » قلت كيف قال « يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس » قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال « تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع ».

وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على أن الجمهورية ليست من أمر الاسلام وان المشروع للمسلمين نصب امام واحد وطاعته ولو كان فيه غشم وظلم للرعية.

وروى أبو داود الطيالسي ومسلم والترمذي عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليله ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا امراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم فقال رسول الله عليله « اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم » هذا لفظ الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح.

وروى أبو داود الطيالسي ومسلم أيضاً والبخاري في التاريخ الكبير عن أم سلمة رضي الله عنها ان رسول الله عليه قال « انه يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع » قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال « لا ما صلوا ».

وفي صحيح مسلم أيضا عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه يقول « خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم » قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال « لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعة ».

وفي رواية « ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة ».

وفي مستدرك الحاكم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله عليه يوما فقام فوعظ الناس ورغبهم وحذرهم وقال ما شاء الله ان يقول ثم قال « اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وأطيعوا من ولاه الله أمركم ولا تنازعوا الأمر أهله ولو كان عبداً أسود وعليكم بما تعرفون من

سنة نبيكم والخلفاء الراشدين المهديين وعضوا على نواجذكم بالحق » قال الحاكم اسناده صحيح على شرطهما جميعاً ولا أعرف له علة ووافقه الذهبى في تلخيصه.

وفي هذه الأحاديث دليل على انه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور كما يفعله كثير من المنتسبين إلى الاسلام ممن قد جعلوا ولاية أمرهم إلى جمهورية وعدد كثير واتبعوا في ذلك سنن كثير من دول الافرنج وأضرابهم من أعداء الله تعالى وخالفوا شريعة الاسلام وما تقتضيه من نصب امام واحد لا غير والسمع والطاعة له في المعروف وإن ظلم الرعية وجار في حكمه.

وخالفوا أيضاً ما كان عليه المسلمون منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى زماننا. والأحاديث بنحو ما ذكرته كثيرة وفيما ذكرته كفاية لمبتغى الحق والله الموفق.

### فصل

النوع الحادي والثلاثون: من التشبه بأعداء الله تعالى تدريب الجنود على الأنظمة الافرنجية وتشكيلهم بشكل أعداء الله تعالى في اللباس والمشي وغير ذلك من الإشارات والحركات المبتدعة.

وقد فشى هذا التشبه المذموم في كثير من المنتسبين إلى الاسلام والدليل على تحريمه قول النبي عَلَيْتُهُ « من تشبه بقوم فهو منهم » وقوله في الحديث الآخر « ليس منا من تشبه بغيرنا ».

فأما تعلم الرمي وما يتبع ذلك من استعمال الآلات الحربية الحادثة

في هذه الأزمان من برية وبحرية وجوية فذلك مطلوب مرغب فيه للجهاد في سبيل الله ومكافحة أعداء الله قال الله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) الآية.

وقال النبي عَلَيْكُ « ألا إن القوة الرمي » قالها ثلاث مرات رواه الامام أحمد ومسلم والدارمي وأهل السنن إلا النسائي من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه.

#### فصل

النوع الثاني والثلاثون: من التشبه بأعداء الله تعالى اسقاط لفظة ابن في النسب كقولهم لمن اسمه أحمد بن محمد أحمد محمد ونحو ذلك وهذا معروف عن الافرنج من قرون كثيرة وقد وقع في تقليدهم فيه ما لا يحصيه إلا الله تعالى.

وهؤلاء المفتونون بالتقاليد الافرنجية قد خالفوا الكتاب والسنة وما عليه المسلمون منذ عهد الصحابة إلى زمن قريب.

فأما مخالفتهم للقرآن فقد ذكر الله تعالى عيسى بن مريم في مواضع منه يقول في كل منها عيسى بن مريم ولم يقل عيسى مريم وقال تعالى (ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها) الآية. ولم يقل ومريم عمران.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ انه قال يعني الله تبارك وتعالى « لا ينبغي لعبد لي \_ وفي رواية \_ لعبدي ان يقول أنا خير من يونس بن متى ».

وأما مخالفتهم للسنة فروى الامام أحمد والترمذي عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال قال العباس رضي الله عنه بلغه عَيِّقَتِهُ بعض ما يقول الناس قال فصعد المنبر فقال « من أنا » قالوا أنت رسول الله قال « أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » الحديث. قال الترمذي هذا حديث حسن.

وفي المسند وصحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الله عنهما عن النبي عليه الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم عليه الله المحلم المح

وفي المسند أيضا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله على الله عنه قال وسول الله على الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن » وفي الصحيحين والمسند وسنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه قال « لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى » زاد أحمد والشيخان ونسبه إلى أبيه.

وفي المسند وسنن أبي داود عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال قال رسول الله عَلَيْكُم « ما ينبغي لنبي أن يقول اني خير من يونس بن متى ».

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُم انه قال « ولا أقول ان أحداً أفضل من يونس بن متى ».

 ابن متى » وفي المسند أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله عَلَيْكُ « يا عبد الله بن عمرو انك تصوم الدهر » وذكر تمام الحديث وأصله في الصحيحين.

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي عليه ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال « يا معاذ بن جبل » قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال « يا معاذ بن جبل » قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال « يا معاذ بن جبل » قلت لبيك رسول الله وسعديك قال « هل تدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم » الحديث.

وفي الصحيحين والمسند وجامع الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عليه الله و استقرءوا القرآن من أربعة من عبد الله ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب ».

وفي جامع الترمذي أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله على الله على أمر الله عمر رسول الله على أمر الله عمر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان بن عفان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي بن كعب ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » قال الترمذي هذا حديث غريب.

وفي جامع الترمذي أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله علي الله علي الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح نعم الرجل أسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح »

قال الترمذي هذا حديث حسن. وقد رواه البخاري في التاريخ الكبير بمثله.

والأحاديث بنحو ما ذكرته كثيرة جداً. ولم يؤثر عن النبي عَيِّلِيِّهِ انه كان يسقط لفظة ابن في النسب وخير الهدي هديه عَيِّلِهِ وقد ثبت عنه عَيِّلِهِ انه قال « هدينا مخالف لهديهم » يعني المشركين \_ رواه الحاكم في مستدركه من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وأما مخالفتهم لما عليه المسلمون قديماً وحديثاً فمما لا يخفى على طالب علم. وما كان المسلمون يعرفون اسقاط لفظة ابن في النسب حتى كثرت مخالطتهم لطوائف الافرنج فافتتن الجهال بتقليدهم واتباع سننهم حذو النعل بالنعل.

## فصل

النوع الثالث والثلاثون: من التشبه بأعداء الله تعالى الاعتماد في التاريخ على ميلاد عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام متابعة للنصارى ورغبة عما كان عليه المسلمون من اعتماد التاريخ بهجرة النبي عليته إلى المدينة.

وقد وقع في هذه المشابهة فئام كثيرة من المنتسبين إلى الاسلام وهؤلاء قد جمعوا بين أمرين ذميمين.

أحدهما التشبه بأعداء الله تعالى:

والثاني الرغبة عما اتفق عليه الصحابة وفيهم الخلفاء الراشدون عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعمل بذلك المسلمون بعدهم إلى زماننا سوى الذين سفهوا أنفسهم بالشذوذ عن المسلمين واتباع سنن اعداء الله تعالى والأخذ بأخذهم حذو النعل بالنعل فبئس للظالمين بدلا.

وقد قال الله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً).

## فـصـــل

النوع الرابع والثلاثون: من التشبه بأعداء الله تعالى الاعتماد في المواقيت على الأشهر الافرنجية متابعة للافرنج ورغبة عما كان عليه المسلمون من الاعتماد في ذلك على الأشهر العربية. وما أكثر الواقعين في هذه المشابهة.

وقد وقت الله تبارك وتعالى للمسلمين بالأشهر العربية فقال تعالى (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج). فمن رغب عن التوقيت بالأشهر العربية فقد رغب عما شرعه الله للمسلمين واتبع سنن أعداء الله الضالين.

## فصل

النوع الخامس والثلاثون: من التشبه بأعداء الله تعالى الاعتماد في دخول الشهور العربية على الحساب لا على رؤية الهلال.

وقد ذكر القول بهذا عن بعض أهل العلم في زماننا. ولازم هذا القول الاعتماد في دخول شهر الصوم وخروجه على قول المعتنين بالحساب وتسيير النيرين. والاعتماد أيضاً على قولهم في كل المواقيت المتعلقة بالأهلة.

وهذا خلاف الكتاب والسنة وما عليه المسلمون من عهد الصحابة إلى زماننا.

أما الكتاب فقد قال الله تعالى (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج). فجعل الله تبارك وتعالى العمل في المواقيت بالأهلة لا بالحساب.

وأما السنة فروى عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وسول الله عليله « جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً » ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

وفي الصحيحين والمسند وسنني أبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْكُ قال « إنا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا » وعقد الابهام في الثالثة « والشهر هكذا وهكذا » يعني تمام الثلاثين. هذا لفظ أحمد ومسلم وهو عند النسائي كذلك سوى قوله في آخره يعني فليس هذا الحرف في روايته.

قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وصف هذه الأمة بترك الكتابة والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم وأحالها على الرؤية حيث قال في غير حديث « صوموا

لرؤيته وافطروا لرؤيته ». وفي رواية « صوموا من الوضح إلى الوضح » أي من الهلال إلى الهلال.

وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالاجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند امكانها لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى.

قال وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به غيرها وذلك يقتضي ان ترك المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص.

وقال الشيخ في موضع آخر ظن طائفة من الجهال انهم يضبطون وقت طلوع الهلال بمعرفتهم وقت ظهوره بعد استسراره وبمعرفة بعده عن الشمس بعد مفارقتها وقت الغروب وضبطهم قوس الرؤية. قال وهذه دعوى باطلة اتفق علماء الشريعة على تحريم العمل بذلك في الهلال فاتفق علماء الحساب العقلاء على ان معرفة الهلال لا تنضبط بالحساب ضبطاً صحيحاً قط ولم يتكلم فيه إلا قوم من المتأخرين تقريباً وذلك ضلال عن دين الله وتغيير له شبيه بضلال اليهود والنصارى عما أمروا به من الهلال إذا غابت الشمس وقت اجتماع القرصين وكبس الشهور الهلالية وذلك من النسيء الذي كان في العرب زيادة في الكفر. فمن أخذ علم الهلال بالحساب فهو فاسد العقل والدين.

وقال الحافظ ابن حجر في قوله لا نحسب المراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها ولم يكونوا يعرفون من ذلك إلا النزر اليسير فعلق

الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا.

ويوضحه قوله في الحديث فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. ولم يقل فسلوا أهل الحساب.

والحكمة فيه كون العدد عند الاغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم.

وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض. ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم.

قال الباجي واجماع السلف حجة عليهم. وقال ابن بزيزة وهو مذهب باطل.

# فصل

النوع السادس والثلاثون: من التشبه بأعداء الله تعالى قراءة القرآن بلحون الغناء والأوضاع الموسيقية وقد وقع في هذه المشابهة كثير من المنتسبين إلى الاسلام ولا سيما قراء الاذاعات ومن شاكلهم.

وقد ورد النهي عن ذلك في حديث رواه أبو عبيد القاسم بن سلام والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله علي « اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن

ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم ».

وهذا الحديث وإن كان في اسناده مقال فقد شهد له الواقع بالصحة وشهادة الواقع له من أوضح البراهين على خروجه من مشكاة النبوة والله أعلم.

#### فصــل

النوع السابع والثلاثون: من التشبه بأعداء الله تعالى ما يفعله كثير من الناس من الاهتزاز وتحريك الرؤوس عند قراءة القرآن إن ثبت ان اليهود كانت تفعل مثل ذلك عند قراءة التوراة.

فقد روى سنيد بن داود في تفسيره عن حجاج بن محمد عن أبي بكر بن عبد الله قال لما نشر موسى الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونغض لها رأسه.

قلت إن كان هذا صحيحاً عن اليهود فمثله ما ذكرنا عن كثير من المسلمين ولا يجوز ذلك إن ثبت ان اليهود كانت تفعله.

#### فصل

النوع الثامن والثلاثون: من التشبه بأعداء الله تعالى اجراء بعض الأحكام والأمر والنهي على الضعفاء من الناس وترك الأكابر والرؤساء منهم

وقد وقع في هذه المشابهة كثير من الناس وهي من أعظم أسباب الضلال والهلاك.

وفي رواية للبخاري « إنما ضل من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف ».

#### فصل

النوع التاسع والثلاثون: من التشبه بأعداء الله تعالى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد جاء الذم البليغ والوعيد الشديد على ذلك قال الله تعالى (لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون).

وفي المسند والسنن إلا النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْظَة « لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » وكان رسول الله عَلَيْظَة متكئاً فجلس فقال « لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق اطراً » قال الترمذي هذا حديث حسن غريب.

ولفظ أبي داود « ان أول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول له اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون اكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال (لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم) إلى قوله (فاسقون) ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً أو لتقصرنه على الحق قصراً »

وفي رواية له عن النبي عَيْضَة بنحوه وزاد « أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم ».

## فصل

النوع الأربعون: من التشبه بأعداء الله تعالى لبس الحق بالباطل كما يفعله اليهود وهذه المشابهة واقعة من كثير من المنتسبين إلى العلم. وقد رأيت ذلك في كلام كثير من العصريين في كتبهم وصحفهم.

## فصل

النوع الحادي والأربعون: مشابهة اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه وهذا واقع من كثير من المتقدمين والمتأخرين ولا سيما في زماننا. ومن رزقه الله البصيرة رأى ذلك في كتبهم ومقالاتهم.

# فصل

النوع الثاني والأربعون: مشابهة اليهود في قولهم سمعنا وعصينا.

وهذا يقع من كثير من المنتسبين الى العلم وهو في غيرهم كثير جداً وأكثر ما يكون ذلك بلسان الحال ويكون أيضاً بالمقال.

#### فصل

النوع الثالث والأربعون: من مشابهة اليهود ما يفعله كثير من المنتسبين الى العلم من الوعظ والتذكير وأمر الناس بالبر والتقوى وهم مع ذلك ينسون أنفسهم ويخالفون أقوالهم بأفعالهم السيئة وهؤلاء جديرون بالمقت والعقوبة قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون). وقال تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) وفي هذه الآيات أبلغ تقريع وتوبيخ لمن أمر الناس بالبر والتقوى ونسي نفسه.

فليحذر الخطباء والوعاظ والقصاص من سوء عاقبة المخالفة بين الأقوال والأفعال.

وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم من يفعل ذلك والوعيد الشديد له في الآخرة.

منها ما في صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا نقرأ سورة كنا نشبهها باحدى المسبحات فأنسيتها غير اني حفظت منها (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون) فتكتب شهادة في أعناقكم فتسئلون عنها يوم القيامة.

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى (أتأمرون الناس بالله وبتقواه بالبر وتنسون أنفسكم) قال كان بنو اسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه

وبالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل وقد رواه ابن جرير من طريق عبد الرزاق.

وروى ابن جرير أيضاً عن السدي نحو ذلك. وروى أيضاً عن ابن جريج في قوله (أتأمرون الناس بالبر) قال أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم الله بذلك فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة.

وروى أبو نعيم في الحلية عن الأوزاعي انه قال ان المؤمن يقول قليلا ويعمل كثيراً وان المنافق يقول كثيراً ويعمل قليلا.

وروى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه جاءه رجل فقال يا ابن عباس اني اريد ان آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قال أبلغت ذلك قال أرجو قال إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل قال وما هن قال قول الله تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم). أحكمت هذه قال لا. قال فالحرف الثاني قال قوله تعالى (كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون). أحكمت هذه قال لا. قال فالحرف الثالث قال قول العبد الصالح شعيب عليه السلام (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الاصلاح). أحكمت هذه الآية قال لا قال فابدأ بنفسك.

وذكر الحافظ ابن كثير عن ابراهيم النخعي انه قال إني لأكره القصص لثلاث آيات قوله تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) وقوله (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتاً عند الله أن

تقولوا ما لا تفعلون). وقوله اخباراً عن شعيب (وما اريد أن اخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت).

وروى الامام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية عن مالك بن دينار قال أوحى الله إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أن يا عيسى عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني.

ومنها ما رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وسول الله عليه هو لله عنهما قال وسول الله عليه هو به لم يزل في سخط الله حتى يكف أو يعمل بما قال أو دعا إليه ».

ومنها ما رواه الطبراني ايضاً والحافظ الضياء المقدسي عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله على الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه ».

ومنها ما رواه الطبراني ايضاً والبزار عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه مرفوعاً « مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها ».

ومنها ما رواه الامام أحمد وأبو داود الطيالسي وعبد بن حميد وابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي والبغوي عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله عليات ( رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ».

وفي رواية لابن مردويه « تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار » ورواه أبو نعيم في الحلية بنحوه.

وفي رواية له عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله عَيْقَالِهِ « أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت وفت قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرأون كتاب الله ولا يعملون به ».

وروى أبو نعيم أيضاً عن مالك بن دينار قال ما من خطيب يخطب إلا عرضت خطبته على عمله فإن كان صادقا صدق وإن كان كاذباً قرضت شفتاه بمقراض من نار كلما قرضتا نبتتا.

ومنها ما في الصحيحين وغيرهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله على يقول « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه ».

الأقتاب الأمعاء واحدها قتب بكسر القاف وسكون المثناة الفوقية واندلاقها خروجها من جوفه بسرعة قاله غير واحد من أئمة اللغة.

ومنها ما رواه ابن جرير عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على قال « إن أناساً من أهل النار على أناس من أهل النار فيقولون بم دخلتم النار فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم فيقولون إنا كنا نقول ولا نفعل ».

وروى الامام أحمد في الزهد عن الشعبي قال يشرف أهل الجنة في الجنة على قوم في النار فيقولون مالكم في النار وإنما كنا نعمل بما تعلمونا فيقولون إنا كنا نعلمكم ولا نعمل به.

وروى أبو نعيم في الحلية عن قتادة قال إن في الجنة كوى إلى النار فيطلع أهل الجنة من تلك الكوى إلى النار فيطلع أهل الجنة من تلك الكوى إلى النار فيقولون ما بال الأشقياء وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم قالوا إنا كنا نأمركم ولا نأتمر وننهاكم ولا ننتهي.

وروى عبد الله بن الامام أحمد في زوائد الزهد عن الحسن قال إذا كنت آمراً بالمعروف فكن من آخذ الناس به وإلا هلكت وإذا كنت ممن ينهى عن المنكر فكن من أنكر الناس له وإلا هلكت.

ومن حكم الشعر قول أبي الأسود الدؤلي:

وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو سقيم يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم وأراك تصلح بالرشاد عقولنا أبداً وأنت من الرشاد عديم لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم

## فصل

النوع الرابع والأربعون: من التشبه بأعداء الله تعالى استحلال المحرمات بالحيل وكثيراً ما يقع ذلك في المبايعات الربوية.

ومن ذلك استحلال أهل البنوك للربا الصريح زعماً منهم ان الربا الذي يأخذونه من صاحب المال إنما هو في مقابلة راحته من حمل ماله فهو كالاجرة على نقل المال من بلد إلى بلد آخر وهذه الحيلة شبيهة بحيل اليهود على استحلال المحرمات.

وقد روى ابن بطة باسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عَلَيْسَةٍ قال « لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ».

وقد زعم بعض العصريين في مقال له منشور في بعض الصحف المشئومة ان الزيادة التي يأخذها أهل البنوك من أرباب الأموال هي السفتجة الجائزة وهذا خطأ ظاهر فإن السفتجة التي أجازها من أجازها من الفقهاء هي المعروفة في زماننا بالتحويل ومعناها اشتراط القضاء في بلد آخر وصورتها أن يقترض زيد من عمرو ألف درهم في مكة ويكتب معه كتاباً إلى وكيله في المدينة ليسلم الوكيل الألف لعمرو في المدينة فينتفع زيد بالقرض ويربح عمرو خطر الطريق.

قال صاحب القاموس السفتجة أن يعطي مالا لآخر وللآخر مال في بلد المعطى فيوفيه إياه ثمَّ فيستفيد أمن الطريق.

قال مرتضى الحسيني في تاج العروس واختلفت عبارات الفقهاء في تفسيرها فمنهم من فسرها بما قاله المصنف وفسرها بعضهم فقال هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قراضاً يأمن به من خطر الطريق وقال في النهر هي بضم السين وقيل بفتحها وفتح التاء معرب سفته.

وفي شرح المفتاح بضم السين وفتح التاء الشيء المحكم سمي به

هذا القرض لاحكام امره وهو قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق بأن يقرض ماله عند الخوف عليه ليرد عليه في موضع أمن لأنه عليه السلام نهى عن قرض جر نفعاً قاله شيخنا انتهى.

ومن شرط جواز السفتجة أن لا يأخذ احدهما من الآخر زيادة فإن اخذ احدهما من الآخر زيادة كما يفعله أهل البنوك فالزيادة ربا.

قال الشيخ أبو محمد المقدسي في المغنى وكل قرض شرط فيه ان يزيده فهو حرام بغير خلاف قال ابن المنذر أجمعوا على ان المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود انهم نهوا عن قرض جر منفعة.

وإن شرط أن يعطيه إياها في بلد آخر وكان لحمله مؤنة لم يجز لأنه زيادة وإن لم يكن لحمله مؤنة جاز وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب السختياني والثوري وأحمد وإسحاق واختاره.

وكرهه الحسن البصري وميمون بن أبي شبيب وعبدة بن أبي لبابة ومالك والأوزاعي والشافعي لأنه قد يكون في ذلك زيادة.

وقد نص أحمد على ان من شرط ان يكتب له بها سفتجة لم يجز ومعناه اشتراط القضاء في بلد آخر وروي عنه جوازها لكونها مصلحة لهما جميعاً. وقال عطاء كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأساً.

وروي عن علي رضي الله عنه انه سئل عن مثل هذا فلم ير به بأساً وممن لم ير به بأساً ابن سيرين والنخعي رواه كله سعيد.

وذكر القاضي ان للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في بلد اخرى ليربح خطر الطريق. والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص فوجب ابقاؤه على الاباحة \_ إلى أن قال \_ ولو أقرضه مكسرة فجاءه مكانها بصحاح بغير شرط جاز. وإن جاءه بصحاح أقل منها فأخذها بجميع حقه لم يجز قولا واحداً لأن ذلك معاوضة للنقد بأقل منه فكان ربا.

قلت ونظير هذا ما يفعله أهل البنوك فإنهم إذا أخذوا من الرجل ألف درهم لم يعطوه الألف كله وإنما يعطونه تسعمائة وخمسة وتسعين أو نحوها وهذا عين الربا ولا يجوز ذلك قولا واحداً كما صرح به الموفق وغيره من أكابر العلماء.

ثم قال الموفق وان شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه وكان ذلك مما يجري فيه الربا لم يجز لافضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه وإن كان في غيره لم يجز أيضاً وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. ثم علل ذلك بأن القرض يقتضي المثل فشرط النقصان يخالف مقتضاه فلم يجز كشرط الزيادة.

ثم قال الموفق ولو أراد رجل أن يبعث إلى عياله نفقة فأقرضها رجلا على أن يدفعها إلى عياله فلا بأس إذا لم يأخذ عليها شيئا انتهى.

ومما ذكرنا يتضح ان معاملة أهل البنوك لا تجوز وان ما ينتقصونه من أموال الناس هو عين الربا. والقول بأن ذلك من باب الاجارة أو الوديعة بأجرة خطأ ظاهر وجهل صرف. فأما الاجارة فقد قال الفقهاء في تعريفها انها عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة. أو عمل معلوم بعوض معلوم. وهذا الحد لا تدخل فيه معاملة أهل البنوك فإنهم لا يعقدون على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة ولا يعملون مع صاحب المال عملا معلوما يستحقون به الأجرة كنقل ماله بعينه الى البلد الذي يريد نقله إليه وغاية ما يفعلونه مع رب المال ان يعدوا ماله ثم يستنفقونه ويردون إليه بدله أنقص منه وهذا هو القرض بعينه إلا أنه قرض جر نفعاً فهو ربا.

وأما الوديعة فقال في الفائق هي عبارة عن توكل لحفظ مال غيره تبرعاً بغير تصرف.

وقال في الرعاية الصغرى هي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه. وقال في الرعاية الكبرى والايداع توكيل أو استنابة في حفظ مال زيد تبرعاً. قال في الانصاف ومعانيها متقاربة.

قلت وأعمال أهل البنوك تخالف هذا الحد فإنهم لا يحفظون المال بعينه ثم يسلمونه لصاحبه وإنما يستنفقونه ويردون إليه بدله فخرجت

أعمالهم من حد الوديعة إلى حد القرض إلا أنه قرض بأنقص من المال المقبوض وذلك عين الربا. وأيضا فإن الوديعة لا يتصرف فيها المودع وأهل البنوك يتصرفون فيما يقبضونه من أموال الناس فخرجت أعمالهم عن حد الوديعة.

فإن قيل ان مرعي قد اتجه في الغاية ان الوديعة تجوز بعوض. قيل قد قال مرعي في تعريف الوديعة هي المال المدفوع إلى من يحفظه والايداع التوكيل في حفظه كذلك بغير تصرف انتهى.

ولئن سلمنا لاتجاه مرعي على ضعفه فأعمال أهل البنوك لا تطابق حد الوديعة على قوله لأن أهل البنوك يتصرفون فيما يقبضونه من المال ولا يحفظونه بعينه فخرجت أعمالهم عن حد الوديعة إلى حد المبادلة بأنقص من المال المقبوض وذلك صريح الربا كما ذكرنا والله أعلم. وبالجملة فأعمال أهل البنوك هي أعمال الافرنج بعينها ومن تشبه بقوم فهو منهم.

ومما يفعله الافرنج ومن يحذو حذوهم من المنتسبين إلى الاسلام ما يسمونه بالقرض وهو دفع المال إلى المحتاجين من الدول بشرط زيادة فيه معلومة كل عام وهذا هو ربا أهل الجاهلية بعينه وتسميتهم له بالقرض لا تزيل وصف الربا عنه لأن العبرة بالحقيقة لا باللفظ.

وقد ورد الوعيد الشديد لأهل الربا وأحبر الله تبارك وتعالى انهم حرب له ولرسوله عليه « فليحذر المسلمون من المعاملات الربوية فإن عاقبتها إلى القلة في الدنيا والعذاب في الآخرة. عياذاً بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه.

ومن الحيل على استحلال المحرمات قلب الدين على المدين كما يفعله بعض الناس.

ومن ذلك أيضاً بيع السلع وهي في محل البائع قبل ان يقبضها المبتاع ويحوزها إلى رحله وقد يتبايعها عدد كثير واحداً بعد واحد وهي في مكان البائع وكل منهم لا يقبضها قبضاً شرعياً وإنما ينظر إليها فقط أو ينظر إليها ويعدها إن كانت مما يعد كالأكياس ونحوها ثم يبيعها وهي في موضعها وهذا ليس بقبض شرعي وإنما هو حيلة يراد بها التخلص من تعب النقل ومؤنته وهؤلاء المحتالون على البيع قبل القبض الصحيح قد خالفوا أمر رسول الله عيضة وارتكبوا نهيه كما سيأتي بيانه.

ولا يجوز لمن اشترى أكياساً ونحوها أن يبيعها أو يسوم عليها حتى يحوزها إلى رحله وإن لم يكن له رحل فلابد أن ينقلها إلى مكان لا اختصاص للبائع به لما رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله عليه أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله وإن كان ليبعث رجالا فيضربونا على ذلك » قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وروى أبو داود والدارقطني في سننيهما وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتاً في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله عين بناع هي التجار إلى رحالهم ».

وفي رواية للدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتاً بالسوق فقام إلى رجل فاربحني حتى رضيت قال فلما أخذت بيده لأضرب عليها أخذ بذراعي رجل من خلفي فأمسك يدي فالتفت فإذا زيد بن ثابت قاله « لا تبعه حتى تحوزه إلى بيتك فإن النبي عَيْنَهُ « نهى عن ذلك ».

وروى مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال « كنا في زمان رسول الله علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ».

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال « كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله عَلَيْكُم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه » رواه الامام أحمد والشيخان وأهل السنن إلا الترمذي.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال « رأيت الناس في عهد رسول الله عنه إذا ابتاعوا الطعام جزافاً يضربون في أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم » رواه الامام أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي.

وفي الصحيحين والموطأ والمسند والسنن إلا الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله عليلية قال « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه » وفي رواية لمسلم « حتى يستوفيه ويقبضه ».

وفي الصحيحين والمسند والسنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله عنهما « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه » قال ابن عباس رضى الله عنهما وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول

وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به.

وقرر الحافظ أيضاً ان اختيار البخاري رحمه الله تعالى ان استيفاء المبيع المنقول من البائع وتبقيته في منزل البائع لا يكون قبضاً شرعياً حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به.

قلت ويؤيد هذا ما تقدم ذكره من النهي عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم وان النبي عليلي كان يبعث رجالا يضربون من باع السلع حيث اشتراها.

وعلى هذا فمن اشترى أكياساً ونحوها مما ينقل بنقد أو نسيئة ثم باعها قبل أن ينقلها من مكان البائع فقد باع قبل تمام القبض وخالف أمر رسول الله عَيْضَةً وارتكب نهيه.

وفاعل هذا يستحق التأديب كما كان رسول الله عَلَيْكُم يؤدب على ذلك. والمقصود ههنا انه لا يجوز التحيل على بيع ما لم يتم قبضه وان من فعل ذلك فقد تشبه باليهود الذين يستحلون المحرمات بالحيل والله المستعان.

# فصل

النوع الخامس والأربعون: من التشبه بأعداء الله تعالى مشابهة الشيطان في الأكل والشرب بالشمال. وقد وقع في هذه المشابهة الذميمة كثير من جهال المسلمين.

وقد ذكر ابن عبد البر وابن حزم أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الاخبار.

وفي الصحيحين والمسند والسنن إلا النسائي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله عَلَيْكُ « يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ».

وفي رواية للامام مالك ومسلم أن رسول الله عَلَيْسَةُ « نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة ».

وروى مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله عَلَيْكُ قال « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

وفي رواية لأحمد ومسلم « لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها ».

قال وكان نافع يزيد فيها « ولا يأخذ بها ولا يعطي بها » وأخرج البخاري هذه الرواية في الأدب المفرد من طريق ابن وهب باسناد مسلم.

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله عليه قال « لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال » وهكذا رواه ابن ماجه في سننه واسناده اسناد مسلم.

وفي مسند الحسن بن سفيان وسنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال « ليأكل أحدكم بيمينه ويشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعط بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله ».

وقد دلت هذه الأحاديث على المنع من الأكل والشرب بالشمال وظاهرها يدل على التحريم كما ذهب إليه ابن عبد البر وابن حزم وغيرهما وهذا إذا لم يكن عذر فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال نبه على ذلك النووي في شرح مسلم.

وعلة المنع من الأكل والشرب بالشمال ما فيه من التشبه بالشيطان كما هو مصرح به في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وما بعده من الأحاديث.

وللمنع علة أخرى وهي مشاركة الشيطان للآكل بشماله والشارب بشماله كما في الحديث الذي رواه الامام أحمد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً « من أكل بشماله أكل معه الشيطان ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان » قال الحافظ ابن حجر اسناده حسن.

وللمنع أيضاً علة ثالثة وهي الكبر ولهذا يكون الأكل والشرب بالشمال في المتكبرين والمتجبرين أكثر منه في غيرهم.

وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله عليه بشماله فقال «كل بيمينك» قال لا أستطيع قال «لا استطعت ما منعه إلا الكبر» فما رفعها إلى فيه.

ورواه الدارمي وعبد بن حميد وابن حبان والطبراني من طريق عكرمة ابن عمار عن اياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه ان النبي عمار بسر بن راعي العير يأكل بشماله فقال «كل بيمينك» فقال لا أستطيع فقال «لا استطعت» قال فما وصلت يمينه إلى فيه بعد.

وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر. وفيه التحذير من العقوبة على مخالفة أمر الرسول عليه وارتكاب نهيه.

فليحذر الآكل بشماله والشارب بها أن يصيبه من شلل اليد مثل ما أصاب بسر بن راعي العير فما العقوبة من المخالفين ببعيد. والسعيد من وعظ بغيره.

## فصل

ونختم الكتاب بالتحذير من تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وهو وإن لم يكن من موضوع هذا الكتاب فالتنبيه عليه مهم جداً لكثرة الواقعين فيه ولا سيما في زماننا وهذا من مصداق ما رواه أبو نعيم في الحلية عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً « من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة » فذكرها ومنها « وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ».

فمن تشبه الرجال بالنساء لبس الساعات في أيديهم كأنها أساور النساء وقد تقدم ان السوار ما يجعل في الأيدي من الحلي. وتقدم أيضاً ان الحلية تكون من الذهب وتكون من الفضة وتكون من الحواهر. اللؤلؤ وأنواع الجواهر.

ومن هذا الباب لبس الرجال الساعات في أيديهم فهي من الحلية بلا شك وهذه الحلية المستقبحة على الرجال مطابقة كل المطابقة لما يتحلى به كثير من النساء في زماننا فإنهن يتحلين بالساعات من الذهب وغير الذهب ويفضلن ما كان من غير الذهب على أساور الذهب. وكثير منهن إنما يتحلين بساعات الحديد والشبه. وهي في أيديهن أبهى وأحسن من أساور الذهب.

والمتشبهون بهن من الرجال متفاوتون في المعصية فأعظمهم إثما من يلبس ساعات الذهب أو ما فيه خلط من الذهب كما يفعله كثير من المترفين.

وهؤلاء قد جمعوا بين معصيتين إحداهما التشبه بالنساء والثانية صلاله استحلال ما هو محرم على الذكور بالنص الصريح الثابت عن النبي عليه وقد تقدمت الأحاديث بذلك في ذكر تحريم الذهب على الرجال فلتراجع.

ودون هؤلاء من يلبس ساعات الفضة ودونهم من يلبس ساعات المحديد والشبه وهو ما يشبه الذهب من صفر أو نحاس أو غيرهما. وقد تقدم الكلام في تحلي الرجال بالساعات مستوفى في النوع الثامن عشر فليراجع.

ومن تشبه الرجال بالنساء ما افتتن به كثير من الجهال من حلق اللحى لتكون وجوههم كوجوه النساء مرداً ناعمة لا شعر فيها وقد قال ابن عبد البر وغيره يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال.

قلت والمخنث هو المتشبه بالنساء. وقد تقدم الكلام في حلق اللحى في النوع السادس فليراجع.

ومن تشبه الرجال بالنساء لبسهم للحرير لأنه من ملابس النساء. ولابسه من الرجال لابد أن يكون فيه أنوثة تدعوه إلى التشبه بالنساء كما قيل: وكل امرى يهفو إلى ما يناسبه.

ومن تشبه الرجال بالنساء ما يفعله كثير من الجهال من التصفيق في المجالس والمجامع. وقد تقدم الكلام فيه في النوع الخامس والعشرين.

والدليل على أنه من التشبه بالنساء قول النبي عَلَيْكُ « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » رواه الشافعي وأحمد والشيخان وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وروى مالك والشافعي وأحمد والشيخان وأبو داود والنسائي من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله عليه عليه عال « إنما التصفيق للنساء ».

وهذه الجملة الوجيزة تفيد الحصر والاستغراق والاختصاص فدل على انه لا يجوز للرجال بحال.

وأما تشبه النساء بالرجال فكثير ومنه ما يفعله بعض المنتسبين إلى الاسلام من تجنيد النساء وإلباسهن الأسلحة ولباس الجند وإعدادهن للقتال وهذا خلاف المشروع في حقهن مع ما فيه من التشبه بالرجال وهو كبيرة من الكبائر.

وقد روى الامام أحمد وابن ماجه والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال « نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة » ورواه النسائي في سننه بنحوه واسناده صحيح.

وروى الامام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الله عليه قال « جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة »

وروى الطبراني في الصغير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قالت أم سلمة رضي الله عنها اخرج معك إلى الغزو فقال « يا أم سلمة إنه لم يكتب على النساء جهاد ».

وروى الامام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رسول الله عَلَيْتُ بامرأة يوم فتح مكة مقتولة فقال « ما كانت هذه تقاتل ثم نهى عن قتل النساء والصبيان ».

وروى ابن ماجه عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله على الله

وروى الامام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن رباح ابن ربيع رضي الله عنه نحوه وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وفي هذه الأحاديث دليل على انه لا يجوز تجنيد النساء واعدادهن للقتال وفي هذا المعنى يقول الشاعر:

كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول ومن تشبه النساء بالرجال لبسهن النعال الخاصة بالرجال.

وقد روى أبو داود في سننه من حديث ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة رضي الله عنها ان امرأة تلبس النعل فقالت « لعن رسول الله عنها الرجلة من النساء » اسناده جيد رواته كلهم ثقات. وفيه دليل على أنه لا يجوز للنساء لبس النعال الخاصة بالرجال لما في ذلك من تشبههن بالرجال.

وقد ورد الوعيد الشديد للمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وسواء كان التشبه في لباس أو حلية أو كلام أو مشي أو غير ذلك من الأفعال والهيئات.

الحديث الأول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « لعن رسول الله عنها المتشبهات من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال » رواه الامام أحمد وأبو داود الطيالسي والبخاري وأهل السنن إلا النسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

وفي رواية لأحمد والبخاري وأبي داود قال « لعن النبي عَلَيْكُم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم » قال فأخرج النبي عَلِيْكُم فلاناً وأخرج عمر رضي الله فلانة. ورواه الترمذي مختصراً وقال هذا حديث حسن صحيح.

وفي رواية لأحمد قال فقلت ما المترجلات من النساء قال المتشبهات من النساء بالرجال.

الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله عَلَيْكُ « لعن الرجلة من النساء » رواه أبو داود وقد تقدم قريباً.

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « لعن رسول الله عنه المحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « لعن رسول الله عنه الرجل يلبس لبسة الرجل » رواه الامام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم والنووي وغيرهم وقال الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي في تلخيصه.

ورواه ابن ماجه في سننه باسناد حسن ولفظه ان رسول الله عَلَيْتُهُ « لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء ».

وفي رواية لأحمد قال « لعن رسول الله عَلَيْكُ مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهين بالرجال ».

الحديث الرابع عن عطاء عن رجل من هذيل قال رأيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ومنزله في الحل ومسجده فى الحرم قال فبينا أنا عنده رأى ام سعيد ابنة أبي جهل متقلدة قوساً وهي تمشي مشية الرجل فقال عبد الله من هذه قال الهذلي فقلت هذه أم سعيد بنت أبي جهل فقال سمعت رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يقول « ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال » رواه الامام أحمد قال الهيثمي الهذلي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. ورواه الطبراني باختصار وأسقط الهذلي المبهم فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقات.

قلت وقد رواه أبو نعيم في الحلية من طريق الامام أحمد مختصراً وأسقط الهذلي المبهم. الحديث الخامس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله عنهما قال قال رسول الله عنهما قال قال رسول الله عنهما قال لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث » رواه الامام أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

الحديث السادس عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه ألله ومدمن عن قال « ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر » قالوا يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث قال « الذي لا يبالي من دخل على أهله » قلنا فما الرجلة قال « التي تتشبه بالرجال » رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الايمان.

وهذا آخر ما تيسر جمعه والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليماً كثيراً.

وقد كان الفراغ من تسويد هذا الكتاب في يوم الخميس تاسع شهر رجب سنة ١٣٨٦ هـ ثم كان الفراغ من كتابة هذه النسخة في يوم الاربعاء الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة سنة ١٣٨٦ هـ على يد جامعها الفقير إلى الله تعالى حمود بن عبد الله التويجري غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

# فهرس الايضاح والتبيين

| مقدمة الطبعة الثانية                                                                                                                                                                                                                           | ٣     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| تقريظ الشيخ عبد العزيز بن باز لهذا الكتاب                                                                                                                                                                                                      | ٥     |
| ذكر الأحاديث في اتباع هذه الأمة لسنن من قبلهم من الأمم                                                                                                                                                                                         | ٧     |
| تحذير المؤمنين من التشبه بأعداء الله تعالى وذكر ما يترتب على                                                                                                                                                                                   | 17 .  |
| مشابهتهم من الحشر معهم                                                                                                                                                                                                                         |       |
| تعوذ النبي عَلِيْكُ من بلوغ الزمان الذي يتشبه فيه المسلمون                                                                                                                                                                                     | 14    |
| بالأعاجم وتعويذ أصحابه من بلوغه                                                                                                                                                                                                                |       |
| هدي النبي عَلِيْكُ مخالف لهدي المشركين                                                                                                                                                                                                         | 10    |
| أحاديث في الأمر بمخالفة أعداء الله والنهي عن التشبه بهم                                                                                                                                                                                        | 10    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| النهي عن التشبه بالعجم للتحريم                                                                                                                                                                                                                 | 14    |
| · ' '                                                                                                                                                                                                                                          | 1 7   |
| النهي عن التشبه بالعجم للتحريم<br>التشبه بالكفار منهي عنه بالاجماع وبيان انه يدخل في ذلك ما<br>عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا وما عليه الأعاجم المسلمون                                                                                      |       |
| التشبه بالكفار منهي عنه بالاجماع وبيان انه يدخل في ذلك ما                                                                                                                                                                                      |       |
| التشبه بالكفار منهي عنه بالاجماع وبيان انه يدخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا وما عليه الأعاجم المسلمون                                                                                                                           | . 1 🗸 |
| التشبه بالكفار منهي عنه بالاجماع وبيان انه يدخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا وما عليه الأعاجم المسلمون التغليط في التشبه بأعداء الله                                                                                             | 17    |
| التشبه بالكفار منهي عنه بالاجماع وبيان انه يدخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا وما عليه الأعاجم المسلمون التغليط في التشبه بأعداء الله من أبغض الناس إلى الله من ابتغى في الاسلام سنة الجاهلية                                     | 14    |
| التشبه بالكفار منهي عنه بالاجماع وبيان انه يدخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا وما عليه الأعاجم المسلمون التغليط في التشبه بأعداء الله من أبغض الناس إلى الله من ابتغى في الاسلام سنة الجاهلية النتائج السيئة من مشابهة أعداء الله | 17    |

- النوع الثاني اطراح الأحكام الشرعية والاعتياض عنها بالقوانين
  والأنظمة الافرنجية
  - ٠٠ ابدال الحدود والتعزيرات بالحبس من اطراح الأحكام الشرعية
    - ٣٠ النوع الثالث الاشتراكية الخبيثة
- ٣٣ ذكر أصل الاشتراكية ومبدأها في العالم وما فيها من الفوضى والظلم العظيم والفساد العريض
  - ٣٦ تكفير من جعل الاشتراكية من الاسلام
- ۳۷ الوعيد الشديد للظلمة. وتحريم أخذ المال بغير حق وشدة العقوبة على ذلك
  - النوع الرابع الدعوة إلى القومية العربية
- البيان عن الدعوة إلى القومية العربية انها دسيسة من دسائس الأفرنج
  - • أحاديث في ذم دعوى الجاهلية والتشديد في ذلك
- ١٦ أحاديث في التحذير من إفساد ذات البين وان ذلك يحلق الدين
  - ٦٤ النوع الخامس اتخاذ الأعياد المبتدعة
- **٦٤** عيد الجلوس مأخوذ من عيد النيروز. وعيد الثورة والجلاء مأخوذان من عيد المهرجان
  - ٦٦ نهي النبي عَلَيْكُ عن اتخاذ قبره عيداً
  - ١٩ النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة
- ٧١ تشديد عمر رضي الله عنه في رفع الأصوات في مسجد رسول
  الله عليه
- ٧٣ ذكر المنكرات التي يفعلها كثير من الزوار عند قبر النبي عَلَيْكُ

- ٧٦ زيارة قبر النبي عَلَيْكُ لا تجوز للنساء
- ٧٨ أمر النبي عَلِيلِهُ بالاقتداء بأبي بكر وعمر
- ٧٨ أمر النبي عَلِيْكُ بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين
- ٧٩ اتفاق الأئمة على ان من نذر ان يأتي المدينة لزيارة القبور لم يوف بنذره.
  - ٧٩ شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة
  - ٨٠ الأحاديث في زيارة قبور الأنبياء ضعيفة بالاتفاق
    - ٨١ ذكر أعياد المسلمين
    - ٨٥ النوع السادس حلق اللحي
    - ٨٦ النوع السابع اعفاء الشوارب
    - ٨٧ النوع الثامن ترك تغيير الشيب
      - ٨٩ النوع التاسع تقزيع الرأس.
    - ٩١ النوع العاشر لبس البرنيطة والسترة والبنطلون
  - ٩٣ النهي عن لبس ثياب الكفار والتشديد في ذلك
    - ۹۷ النوع الحادي عشر تبرج النساء
- • اعتراف بعض عقلاء الافرنج بما في سفور النساء وتبرجهن من المفاسد والمضرات وحضه المسلمين على لزوم ما يأمر به الاسلام من التستر واخفاء الزينة.
- ١٠٠ النوع الثاني عشر فرق النساء شعر الرأس من جانبه وجمعه من
  ناحية القفا
- ١٠١ النوع الثالث عشر تعقيد الخرق في رؤوس البنات كأنها الزهر
- ١٠١ النوع الرابع عشر لبس كثير من النساء ملابس نساء الافرنج

- 1.1 النوع الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر اتخاذ الأواني من الذهب والفضة والأكل والشرب فيها. ولبس الرجال خواتم الذهب وساعات الذهب والفضة. وثياب الحرير والديباج والجلوس عليه
  - ١٠٣ النهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
  - ١٠٤ الوعيد الشديد على الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
- ١٠٦ تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة عام للرجال والنساء وكذلك سائر وجوه الاستعمالات
- ۱۰۷ ذكر الاجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة تحريم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو لغير الاستعمال وذكر العلة في ذلك
- ۱۰۸ خروج حذیفة رضي الله عنه من بیت رأی فیه شیئا من زي الأعاجم
- ١٠٩ خروج أحمد بن حنبل من بيت رأى فيه شيئاً من زي المجوس
  - ١١٠ إذا كان في الدعوة منكر خرج ولم يطعم
    - ١١٠ ينبغي تكسير أواني الذهب والفضة
  - ١١٧ ذكر الأحاديث في تحريم الذهب على الذكور
  - ١١٨ ذكر الاجماع على تحريم الذهب على الرجال
  - ١١٩ إذا موه خاتم الفضة بالذهب فهو حرام على الذكور
  - ١١٩ وجوب اتباع السنة دون ما عداها من أقوال الناس وأفعالهم
- ١٧٠ يحرم على الذكور التجلي بساعات الذهب أو ما فيه خلط منه
  أو كان مموهاً به
  - ١٧١ لا يجوز للرجال التحلي بساعات الفضة

- ١٢١ الرد على من زعم انه يجوز للرجال التوسع في لبس الفضة
- ۱۲۸ لا يجوز تغليف الأسنان بالذهب إذا لم يكن بها خلل وكذا قلعها وابدالها بأسنان ذهب من غير ضرورة
- ١٢٩ ذكر الأحاديث في تحريم الحرير على الذكور والتغليظ في ذلك
- ۱٤٨ ذكر الاجماع على تحريم الحرير على الرجال والتصريح بتكفير من استحله منهم
  - ١٤٩ لا يجوز أن يلبس الصبي الحرير والرد على من زعم الجواز
- 1٤٩ تمزيق عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة ثياب الحرير التي على الصبيان
  - ١٥٦ ذكر العلة في تحريم الحرير على الرجال
    - ١٥٧ افتراش الحرير محرم كلبسه
- ١٥٨ لا يجوز للنساء أن يتخذن السفر والمطارح والمخاد من الحرير
- 101 النوع الثامن عشر تحلي الرجال بساعات الذهب والفضة وتحلى الرجال والنساء بساعات الحديد
  - ١٦٢ احتجاج أكابر أئمة الجرح والتعديل بحديث عمرو بن شعيب
    - ١٧٢ النوع التاسع عشر تصوير ذوات الأرواح
      - ١٧٣ النوع العشرون تشييد المساجد
- ١٧٩ النوع الحادي والعشرون ترك الصلاة في النعال والخفاف بالكلية
- ١٨٤ النوع الثاني والعشرون الأكل بالملاعق ونحوها من غير ضرورة
  - ١٨٨ الرد على من أجاز الأكل بالملاعق من غير ضرورة
  - ١٩٢ نهي النبي عَلِيْكُ ان يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه
- 190 النوع الثالث والعشرون الاشارة بالاصابع أو الأكف عند السلام. وكذلك الضرب بالأرجل

- 19۷ تحية المسلمين في الدنيا والآخرة
- 199 النوع الرابع والعشرون القيام على الملوك وهو قعود. والقيام للداخل على وجه التعظيم والاحترام
  - ۲۰۸ قصة لابن أبي ذئب مع المهدي
  - ٢١٢ النوع الخامس والعشرون التصفيق
  - · ٢٢٠ النوع السادس والعشرون الصفير على أوزان الغناء
  - ٢٧ النوع السابع والعشرون تكتيف اليدين على الدبر
    - ٢٢٤ النوع الثامن والعشرون اللعب بالكرة
      - ٧٢٠ اللعب بالكرة نوع من الميسر
      - ٧٢٨ وجوب ستر العورة ومنها الفخذ
    - ٧٢٩ النهي عن كشف الفخذ والنص على انه عورة
      - ٢٢٩ تحريم النظر إلى عورة الغير
      - ٢٣٢ حكم اللعب بالكرة على الخيل
        - ۲۳۶ ذكر الرياضات الشرعية
      - ٢٤٤ النوع التاسع والعشرون إقامة التمثيليات
      - ٧٤٥ النوع الثلاثون جعل الولاية العامة جمهورية
- ٢٤٩ النوع الحادي والثلاثون تدريب الجنود على الأنظمة الافرنجية
  - ٧٥٠ النوع الثاني والثلاثون إسقاط لفظة ابن في النسب
- ۲۵۳ النوع الثالث والثلاثون الاعتماد في التاريخ على ميلاد عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام
- ٧٠٤ النوع الرابع والثلاثون الاعتماد في المواقيت على الأشهر الافرنجية

- **١٥٤** النوع الخامس والثلاثون الاعتماد في دخول الشهور العربية على الحساب
- ٧٥٧ النوع السادس والثلاثون قراءة القرآن بلحون الغناء والأوضاع الموسيقية
- ٧٥٨ النوع السابع والثلاثون الاهتزاز وتحريك الرؤوس عند قراءة القرآن
- النوع الثامن والثلاثون اجراء بعض الأحكام والأمر والنهي على
  الضعفاء وترك الأكابر
- ٧٥٩ النوع التاسع والثلاثون ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  - ٠٢٠ النوع الأربعون لبس الحق بالباطل
  - ٠٢٠ النوع الحادي والأربعون تحريف الكلم عن مواضعه
    - ٠٢٠ النوع الثاني والأربعون قول سمعنا وعصينا
- ٧٦١ النوع الثالث والأربعون الوعظ والتذكير والأمر بالبر والتقوى ومخالفة ذلك بالفعل
- ۲۲۱ الذم والوعيد الشديد لمن يأمر الناس بالبر والتقوى ويخالف قوله بفعله
  - ٧٦٠ النوع الرابع والأربعون استحلال المحرمات بالحيل
- ۲۲۲ استحلال أهل البنوك للربا الصريح والرد على من زعم ان معاملتهم هي السفتجة الجائزة
- ۲۷ بيان ان القروض التي يتعاطاها كثير من الدول في زماننا هي صريح الربا
  - ٧٧١ لا يجوز بيع السلع وهي في محل البائع
- ٧٧١ نهي النبي عَلِيْكُم أن تباع السلع حيث تشتري حتى يحوزها

المشتري إلى رحله. وبعثه رجالا يضربون الناس على ذلك

٢٧٢ صفة القبض الصحيح

٣٧٣ النوع الخامس والأربعون الأكل والشرب بالشمال. الأكل بالشمال حرام

٧٧٤ أحاديث في الأمر بالأكل والشرب باليمين والنهي عن الأكل والشرب بالشمال

٧٧٠ علل المنع من الأكل والشرب بالشمال

٢٧٦ التحذير من تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال

٢٧٦ من تشبه الرجال بالنساء لبس الساعات في أيديهم

٧٧٧ من تشبه الرجال بالنساء حلق اللحي

٧٧٨ من تشبه الرجال بالنساء لبسهم الحرير

۲۷۸ من التشبه بالنساء التصفيق

٧٧٨ من تشبه النساء بالرجال إلباسهن الأسلحة ولباس الجند

٢٧٩ جهاد النساء الحج والعمرة

• ٧٨٠ من تشبه النساء بالرجال لبسهن النعال الخاصة بالرجال

• ٢٨٠ الوعيد الشديد للمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال

۲۸۳ فهرس الكتاب

(تم الفهرس والحمد لله رب العالمين)